

ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم جمع الله بينه وبين الأنبياء ثم قال له: يأ محمّد سلهم على ماذا بعثتم؟ [فسألهم النبيّ] فقالوا: بُعثنا على شهادة أن لا إله اِلاّ الله وعلى الإقرار بنبوّتك والولاية لعلّي بن أبي طالب!!!



# تأليف الدِكَ الزَّمَالِنَ وَتَغْرَلَ لَاعَبُارِ الْعَالِمِ الْحَصِّفِي وَالْحِجْ رَالْكَ فِي الْحِيرِنِ الْحِيرِنِ الْحِيرِنِ الْحِيرِنِ الْحِيرِنِ الْحِيرِنِ الْحِيرِنِ الْحِيرِنِ الْمُعْرَوْفِ مِا بِن البِطنَ بِفِ النُوفِ عَامَ ٦٠ هِجْرَي

حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه الشيخ محمّد باقر المحمودي.





#### مقدمة

في بيان موجز حول كتاب خصائص الوحي المبين ومعالي المصنف العلامة نادرة الزّمان ومفخر الأعلام الشيخ المؤيد والحبر الثقة المعتمد الألمعيّ الخبير والمحقّق البارع النحرير الشيخ أبي الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن محمّد ابن البطريق الحليّ المتوفى سنة الحسن بن عليّ بن محمّد ابن البطريق الحليّ المتوفى سنة (٦٠٠) رفع الله مقامه.

والرجل من نوادر الدهر، ونوابغ السلف الماضين، وكبار المجاهدين لإعلاء كلمة الحق وزَهْقِ الباطل، وقلّما يوجد مثله في معاصريه بل في المتقدّمين عليه والمتأخرين عنه، ولكن لقلة نشر آثاره وبعد الناس عن تناول كُتبه وما خطّته يداه الكريمتان وما أبدته خواطره القداحة وأفكاره الصائبة اللّماعة لم ينتشر صيته في العالم وخمل ذكره حتى بين ذويه المتأخرين وليس هو أوّل شخصية خمل ذكره بين الانام ولا أول قارورة كسرت في الإسلام، فإنّ اكثر الناس إمعة وهم أبناء من غلب وترأس وفي جل أمورهم مقلدون وعن توخي الحق واللحوق به كاسلون، وعن بذل الجهود وتحمل العناء لنيل المعالي متقهقرون.

وكيف كان فلقد بقي من آثار المؤلّف ما يجلّي عن سمّو مقامه ويكشف عن رفعة منزلته وما انتجته أنامله وبنانه، وحيث إنّ تلك الأثار في حاجة ماسّه إلى التحقيق وتنظيمها بحيث يلائم أذواق القرّاء ويقرّب إليهم البعيد كي يقتبسوا من ضوئه وينوّروا بنوره ، فنحن نذكر في هذه المقدّمة أسهاء ما ظفرنا به من أسهاء تأليفاته وبعض ما أطرأه به بعض كبار علمائنا المصنّف العلامة \_ وبعض ما أفاده بعض المحقّقين من علماء أهل السنّة \_ حول سموّ مقام المصنّف وعظمة شأنه ليكون ذلك بعد عرفان شخصيته داعياً لأهل الخير من أرباب الثروة والمكنة إلى السعي وراء إحياء آثاره، ولينبعث العلماء والفضلاء إلى عقيق كتب المؤلف والتعمّق فيها لإنارة الطريق للتائهين وإيصالهم إلى منجاتهم، فنقول:

قال الشيخ الحرّ العاملي رفع الله مقامه في حرف الياء تحت الرقم : (١٠٦٧) من كتاب أمل الأمل: ج ٢ ص ٣٤٥:

الشيخ أبو الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد بن البطريق كان عالماً فاضلاً عدَّثاً عقّقاً ثقةً صدوقاً(١).

<sup>(</sup>١) وَحُكَيَ عن صاحب كتاب المقابيس انّه ذكر أبا جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري مؤلّف كتاب بشارة المصطفى وقال:

وروى عنه الشيخ العالم الفاضل الزاهد الأديب المحدّث المحقّق الثقة الصّدوق شمس الدين شرف الاسلام أبو الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن محمّد بن بطريق الأسدي الحيّ الواسطي صاحب كتاب العمدة والمناقب وغيرهما.

[و] له كتب منها كتاب العمدة [و]المناقب ، وكتاب اتّفاق صحاح الاثر في إمامة الأئمة الإثنى عشر. وكتاب الردّ على أهل النظر في تصفّح أدلّة القضاء والقدر. وكتاب نهج العلوم إلى نفي المعدوم المعروف بسئوال أهل حلب. وكتاب تصفّح الصحيحين في تحليل المتعين. وكتاب خصائص [الوحي المبين] وغير ذلك(١).

يروي عنه السيد فخار بن معد، ويروي الشهيد عن محمّد بن جعفر المشهدي عنه، وذكر أنّ محمّد بن جعفر قرأ هذه الكتب وغيرها من مؤلفاته عليه(٢).

<sup>(</sup>۱) الكتب المذكورة كلّها ذكرها العلامة الرازي رفع الله مقامه في أوّل حرف منها من كتاب الذريعة، فقد ذكر كتاب واتفّاق صحاح الأثر... في حرف الألف منها: ج ١، ص ٨٣، وذكر كتابي وتصفّح الصحيحين، و وخصائص الوحي المبين، في حرف التاء والخاء في ج ٤ ص ١٩٨، وج ٧ ص ١٧٥، وكتاب والردّ على أهل النظر، وكتاب والخاء في حرف الراء والعين في ج ١، ص ١٨٨، وح ١٥، ص ١٣٣، وكتابي والمناقب، و والمستدرك المختار، الذي لم يذكره الشيخ صاحب أمل الأمل في حرف الميم في ج ٢١ ص ٥ وج ٢٧ ص ١٣٤، وذكر في حرف النون في ج ٢٤ ص ٢٤٤ كتاب ونهج العلوم .. ، فعلى الرّاغبين لنشر المعارف الحقة أن يبذلوا جهودهم في تحصيل هذه الكتب وتحقيقها ثمّ طبعها، وعلى أكثر أهل العلم أن يحصروا مساعيهم في تحقيق هذه الآثار القيّمة وجعلها في متناول الطالبين فإنها مع تحقيقها وترميم نواقصها أحسن وأفضل بكثير من إفراد تأليف جديد في مواضيعها، وكتاب الخصائص هذا أعظم شاهد لما ذكرناه.

 <sup>(</sup>٢) ولم ينكشف لنا عن أهل بيت المصنف وذويه وسلفه وخلفه شيء سوى ما ذكره ابن
 أبي الحديد حول بذل جهود أبي طالب في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في =

٨ . . . . . . . . . . . . . . . خصائص الوحي المبين

وقد عقد الحافظ ابن حجر ترجمة له في حرف الياء من كتاب لسان الميزان: ج 7 ص ٢٤٧ قال:

شرح المختار: (٩) من الباب الثاني من نهج البلاغة: ج ٤ ص ٣٣٠ ط الحديث ببيروت، قال:

كان صديقنا عليّ بن يحيى [بن] البطريق رحمه الله يقول: لولا خاصّة النبوّة وسرّها لما كان مثل أبي طالب وهو شيخ قريش ورئيسها وذو شرفها ـ يمدح ابن أخيه محمّداً وهو شابّ قد ربّي في حجره وهو يتيمه ومكفوله وجارٍ مجرى أولاده بمثل قوله:

وَتُلْقَـوا رَبِيعِ الأبـطحـين مُحَمَّـداً على رَبْوَة في رأس عَنْقاء عَيْطلِ وَتَاوي إليه هـاشم إنّ هـاشـاً عـرانِين كعبٍ آخـرٌ بعـد أوّلٍ ومثل قوله:

وأبيض يُسْتَسقى الغَمْامُ بِوَجْهِهِ ثِمالُ البتامى عصمة للأرامل يُطِيف به الهُلّاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل فإنّ هذا الأسلوب من الشعر لا يمدح به التابع والذُنابي من الناس وإنّا هو من مديح الملوك والعظهاء، فإذا تصوّرت أنّه شعر أبي طالب ذلك الشيخ المبجّل العظيم في محمّد صلى الله عليه وآله وهو شاب مستجير به معتصم بظله من قريش قد ربّاه في حجره غلاماً وعلى عاتقه طفلاً وبين يديه شاباً يأكل من زاده ويأوي إلى داره [ولم يك ملكاً ولا وزيراً ولا تاجراً ولا شيخ جماعة وكبير عشيرة] علمت [أن هذا المدح من أبي طالب إياه وقيامه بنصرته لـ] موضع خاصية النبوة وسرّها، وأن أمره كان عظياً وأن الله تعالى أوقع في القلوب والأنفس له منزلة رفيعة ومكاناً جليلاً أقول: ما بين المعقوفات زيادة توضيحية منّا.

وذكره أيضاً بعنوان: « نجم الدين الحلي » مؤلّف كتاب فوات الوفيات تحت الرقم: ( ٣٦٧) منه: ج ٣ ص ١١٢، وذكرنا كلامه حرفياً في مقدمّة كتاب العمدة وسيمثل للطبع بحول الله وقوته.

يحيى بن الحسن بن الحسين بن عليّ الأسدي الحلّي الربعي المعروف به «ابن البطريق» قرأ على أخمص الرازي الكلام والفقه على مذهب الإماميّة.

وقرأ النّحو واللّغة وتعلّم النّظم والنثر، وجدّ حتى صارت إليه الفتوى في مذهب الإماميّة.

وسكن بغداد مدّة ثمّ سكن واسط، وكان يتزّهد ويتنسّك. وكانت وفاته في شعبان سنة ستّ مائة وله سبع وسبعون سنة (١).

[وقد] ذكره ابن النجّار [وعقد له ترجمة في حرف الياء من كتابه ذيل تاريخ بغداد].

وأمّا الكلام حول كتاب خصائص الوحي المبين هذا فنكتفي فيه عما أفاده شيخنا العلّامة الرازي الحاج آغا بزرك الطهراني رفع الله مقامه في حرف الخاء من كتاب الذريعة: ج ٧ ص ١٧٥، ط ٣ قال:

[كتاب] خصائص الوحي المبين في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام والآيات النازلة في حقّه ـ باعتراف علماء العامّة ودلالة صحاحهم عليه ـ تأليف الشيّخ أبي الحسين يحيى بن عليّ بن الحسن بن الحسين بن محمّد البطريق المترجم في كتابنا هذا: ج ٤ ص ١٩٨(١)المعاصر

<sup>(</sup>١) ومثله في كتاب كشف الحجب على ما حكي عنه.

<sup>(</sup>١) وقال رحمه الله في حرف التاء تحت الرقم: (٩٨١) من ج ٤ ص ١٩٨، من هذا الكتا

١٠ .... خصائص الوحي المبين

لابن إدريس مؤلّف [كتاب]السرائر، المتوفّى [عام:] (٥٩٨).

وكان [المؤلّف] من مشايخ السيّد فخار بن معد الذي توفّي [سنة]: (٦٣٠).

[والمصنّف] ألّف هذا الكتاب بعد كتابيه: العمدة والمستدرك.

والكتاب متكفّل لبيان الآيات النازلة في حقّ أمير المؤمنين عليه السلام من طريق أهل السنّة أوله: الحمد لله الذي نبّه ذوي العقول على حسن معارفه.

وهو مرّتب على خسة وعِشرين فصلاً ، طبع بطهران في [سنة]: (١٣١١) منضمًا مع كتاب نور الهداية للدواني. وطبع [من تأليفات المؤلف كتاب] العمدة أيضاً(٢).

وليعلم أن ما كتب حول خصائص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كثير جدًا كما هو واضح عند الممارسين لحالات العلماء وتراجم المؤلفين، ويتجلّى لغيرهم بنظرة خاطفة في عنوان: الفضائل والمناقب من كتاب الذريعة، ولكن كثيراً منها قد ذهب عن صفحة الوجود من جهة تنمّر أعدائه وتحاملهم وضعف أوليائه وتكاسلهم وفي البقية منها السليمة عن سريان الفناء إليها فوق حدّ الكفاية وفيها الحجّة البالغة.

<sup>= [</sup>كتاب] تصفّح الصحيحين في تحليل المتعتين للشيخ أبي الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن محمّد بن بطريق الحليّ المتوفّى - كها حكي عن [كتاب] لسان الميزان - في شعبان سنة (٦٠٠) وهو صاحب كتاب العمدة وخصائص الوحي المبين واتّفاق صحاح الأثر وغيرها.

وقد سمّى المؤلّفون حول مزايا أمير المؤمنين عليه السلام كتبهم بأسامي مختلفة يجد الطالب كثيراً منها منشوراً في الأسواق، والمكاتب العامّة والخاصّة مملؤة منها، ويعجبني ها هنا أن أذكر بعض ما ظفرت بأسمه عفويّاً واستطراداً ممّا سمّى باسم الخصائص فنقول:

وميّن جمع بعض مزايا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وسمّى ما جمعه باسم الخصائص هو الحافظ الكبير صاحب أحد الصحاح الستّ السنيّة أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي المولود سنة: (٢١٥) والمتوفى عام (٣٠٣) الهجري وقد حقّقنا الكتاب قبل سنة ونشرناه في ٤٧٦ صحيفة (١).

وممن سمّى تأليفه حول فضائل أمير المؤمنين باسم الخصائص هو أحمد بن محمّد بن الحسين بن الحسن ابن دؤل القمي المتوفى سنة: (٣٥٠) على ما رواه عنه النجاشي بإسناده إليه كما ذكره العلامة الرازي تحت الرقم: (٨٧٩) من كتاب الذريعة: ج ٧ ص ١٦٣.

وميّن ألّف في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وسمّى كتابه بد «خصائص أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن» النقيب أبو محمّد الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمّد بن علي بن أبي طالب المتوّفى بعد

<sup>(</sup>١) وقد هذّبنا كلامه رحمه الله بعض التهذيب.

<sup>(</sup>٢) وعند تحقيق هذا الكتاب ألقى الله في روعي الفحص عن كتاب «خصائص الوحى المبين» هذا ثمّ العزيمة المؤكدة على تحقيقه ونشره.

سنة (٤٢٥) من مشايخ النجاشي وشيخ الطائفة محمّد بن محمّد الحسن الطوسي المتوفى عام: (٤٦٠) كما ذكر له الحاج أغا بزرك رحمه الله تحت الرقم: (٨٨٥) من كتاب الذريعة: ج ٧ ص ١٦٥.

ومن الحفّاظ الذين جمعوا معالي أمير المؤمنين عليه السلام وسمّى ما جمعه باسم الخصائص هو عبيد الله بن عبد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسكاني الحذّاء مؤلّف كتاب شواهد التنزيل من أعلام القرن الخامس الهجري، وقد صرّح هو بنفسه باسم الكتاب في ذيل الحديث: (١٥٧) والحديث: (٩٦٧) من كتاب شواهد التنزيل ج١، ص ٣٧٤ ط ١.

وذكره أيضاً الحاج أغا بزرك في حرف الخاء تحت الرقم: (٨٨٦) من كتاب الذريعة: ج٧ ص ١٦٦، قال:

كتاب خصائص أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن المبين للشيخ أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بالحاكم الحسكاني وحسكان كغضبان لفظاً ومعنى د ذكره ابن شهر آشوب في كتاب معالم العلماء.

وممن سمّى ما ألّفه باسم: «الخصائص العلويّة على سائر البرّية» هو أبو الفتح محمّد بن أحمد بن عليّ النطنزي الإصفهاني من أعلام القرن الخامس، وقد أكثر النقل عنه السّيد ابن طاووس رحمه الله في «اليقين في إمرة أمير المؤمنين» وغيره.

وأيضاً رواه عنه الحموئي المتوفّى سنة: (٧٢٧) في كثير من أبواب كتاب فرائد السمطين.

وميّن جمع كتاباً بهذا الإسم هو جامع كتاب نهج البلاغة وهو الشريف الرضي ابو الحسن محمّد بن أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي البغدادي المولود عام (٣٥٩) والمتوفى سنة: (٤٠٦) بها.

وقد سمّى كتابه بـ «خصائص الأئمة» والذي رأيناه من مواضيع هذا الكتاب مما طبع في النجف الأشرف هو خصوص خصائص أمير المؤمنين عليه السلام ولا يوجد فيه من خصائص سائر الأئمة عين ولا أثر، وجذا الاعتبار ذكرناه ها هنا، وعلى هذا فعمر السّيد الرضي لم يف كي يكمل جميع مقاصده من تأليف الكتاب من ذكر خصائص جميع أئمة أهل البيت عليهم السلام فيه.

وقد ذكر لنا بعض فضلاء المعاصرين ممن له ذهاب وإياب إلى الهند انه شاهد في مكتبة فيض آباد أو غيرها من مكاتب الهند عطوطاً من هذا الكتاب يكون حجمه أضعاف حجم المطبوع بالنجف الأشرف، وعليه فالبحث والتّفتيش منجّز على أرباب اليسار والمكنة.

وممّن نسب إليه انّه ألّف كتاباً وسمّاه خصائص أمير المؤمنين عليه السلام هو الطبري ولكن لم يوضح الناسب والحاكي مقصوده من الطبري هل هو الطبري المعروف صاحب التفسير وتاريخ الأمم والملوك أم غيره؟.

وليلاحظ ما ذكره شيخنا الحاج أغا بزرك الطهراني رفع الله مقامه تحت الرقم: (۸۰) من كتاب الذريعة: ج۷ ص ١٦٣.

هذا ما حضرنا الآن من غير بذل جهود كافية واستقصاء تام حول ما ألّفه المؤلّفون في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسموّه باسم الخصائص ولعلّ المتتبّع يجد أضعاف ما ذكرناه ممّا ألّفه الحُفّاظ وسمّوه به «الخصائص».

والمأمول عن له خبرة حول التأليفات المذكورة وما شابهها من آثار القدماء والتراث القيم من السلف الصالح أن يقوم بواجبه من السعي حول تحقيق تلك الآثار ثم نشرها بين المجتمع البشري وإذا لا يكون المطلّع على التراث قادراً للقيام بانفراده على تمشّي تحقيق تلك الآثار وطبعها فلا يقصر من تعاونه مع الآخرين، في تنفيذ تلك المهمّة ولو بوضعه نسخته بمتناول من يريد القيام بهذا المشروع العظيم أو دلالته على محلّ وجود ذلك المخطوط أو تعاونه مع غيره في استنساخ المخطوط أو تساهمه مع غيره \_ في مقابلة ما كتبه الكاتب مع الأصل المخطوط أو تساهمه مع غيره \_ في مقابلة ما كتبه الكاتب مع الأصل المخطوط أو تي نحو من سبل تقريب المخطوط إلى جوّ التحقيق والطباعة فإنّ كلّ أي نحو من سبل تقريب المخطوط إلى جوّ التحقيق والطباعة فإنّ كلّ ذلك من أوضح أنحاء التعاون على البرّ والتقوى.

وما تقدّموا من خير تجدوه عند الله. ما عندكم - من الأموال والطاقات والإمكانيات - ينفد، وما عند الله باق . ﴿ولَنجزيّنَ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرهم بأحسن ما كانُوا يعملون ﴾ ﴿وما يفعلوا من خير فَلَنْ يُكْفَرُوه والله عليم بالمتقين . . ﴾ ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمنالها ﴾ . ﴿فَمَن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ﴾ .

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ لَنُكَفِرَنَّ عَنهم سَيِآتِهم وَلَنَجْزِيَتُّهُمْ أُحسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونْ ﴾ .

وآخر دعوانا أنّ الخسار والبوار على الكاسلين والباخلين والحاسدين والمعاندين وأنّ الحمد لله ربّ العالمين.

# بِنِينَ الْمُعَالِحُ الْحَالِيَ الْمُعَالِحُ الْحَالِحُ الْحَالِحُ الْحَالِحُ الْحَالِحُ الْحَالِحُ الْحَالِحُ

الحمد لله الذي نبه ذوي العقول على حُسِن معارفه وَاسْتنبه ذوي الغُفُول بحسن عوارفه، فَخَسَقَ سهم العارف، وبَخَقَ فهم القائف(١). فنجع وفد العقول وجمع ورد الغفول (٢) وغدت أبكار الافكار رواجع بالبيان وبدت انكار الانكار (٣) رواجع عن التبيان فحصر قلب العارف بالحضر وحصر لب العارف بالحصر.

وصلواته وسلامه على ذي السبيل الأقوم والفخر الاقدم والمنار الأنجم وسيد العرب والعجم محمد بن عبد الله المعصوم من كل فحش وذم وعلى الأثمّة من آله شادة الحكم وسأدة الأمم ما طلع صباح وبجم وما عسعس ليل وادلهم .

<sup>(</sup>١) خسق السهم خسوقاً \_ على زنة ضرب \_ : لم ينفد نفاذاً شديداً .

وبخق العين بخقاً على زنة منع : عورها . فقاها . والقائف الذي يستتبع الأثر .

<sup>(</sup>٧) جمح الفرس: استعصى وتغلّب على راكبه وذهب لا ينثني. والورد ـ كحبر ـ: النصيب من الماء. الماء الذي يورد. القوم الواردون الماء.

<sup>(</sup>٣) الأنكار : جمع نكر ونكر على زنة سمر وسُمُر ـ : ذو الدهاء والفطانة .

وبعد: فإني لمّا صنّفت كتاب العمدة من صحاح الاخبار في مناقب امام الأبرار امير المؤمنين علي بن ابي طالب وَصِي المختار صلى الله عليه وعلى الأئمة من ذريته الأطهار وجعلته خدمة للمواقف المقدسة الشريفة الطاهرة النبوية الإمامية النّاصرة لدين الله زاده الله شرفًا وعلاّء وانتشر ذلك في الأمصار والأقطار وظل خدير الأبرار وحديث السُّمّار لم ازل [كنت] متطلعاً الى تجريد كتاب مفرد في مناقبه صلى الله عليه من وحي العزيز الجبار موافقاً لما ورد من صحاح لفظ المختار إذ هو العلم الأطول في الاستبصار والسّر الأسبل في الأستنصار مُنير الزناد مبير الأضداد في العلم أسبل نجاد وفي الدّين أشمل بجاد وفي الكلم أصفى ابراد وفي الحكم اصفى ايراد وفي الانتجاع أنجم وفي الأتباع أسلم وفي الحّجة ألزم وللشبهة أجسم وفي المدحة أعظم .

وقد وسمته بخصائص الوحي المبين في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، إذ كانت الحاجة اليه أمس والعناية به أخص فتطلّعت على ما ورد في ذلك من طريق [أهل] السّنة خاصّة ممّا صحّ اتصالي به فأثبته في كتابنا هذا كها تقدم منّا تصنيف مناقبه المذكورة أعني العمدة وكتاب المستدرك المختار في مناقب وصيّ المختار من طريق [اهل] السّنة خاصّة ليس للشيعة فيه طريق لكون ذلك أنجم في الدليل وأنهج في السبيل وأبهج في التأويل وأحمّ في المقال وأحسم للضّلال إذ هو من خاصّ طرقهم واتخاذ فرقهم لا يعترى المتمسك به تقييد ، ولا عن لزوم الحجّة به عيد ؛ إذ هو من كلام الغفور الودود ذي العرش المجيد فعّال لما يريد .

وكتابنا هذا سيّد كتاب صنّف وشيّد وجمع وألّف إذ هو من براع الوحي المبين وبلاغ الرّوح الأمين للّذكر معين وللفكر معين وفي الفصاحة متين وفي النّصاحة مبين خبت العلاء وخوتع الولاء وابن نجدة الخصوص، وحذافي النصّوص سديد المقال شديد المجال من كلّ مدحة أفخر، ومن كلّ عون أنصر، وبكّل منقبة أبصر وبوجه كلّ ضلالة وبصرها أبسر واحرّ يذر النّاقل إذا جنح عنه ناقلاً والقائل إذا نجح به قائلاً فبرا أوائد الضّلال وسلس قياد الاستدلال وقود زند الولاء وهمود حصيد الأعداء حجة الملتمس ومنار المقتبس تصّور الحائر واقلعت لأستماعه سحب أفاويق الاضداد وابحرت لمذاقه سيول وهاد الانداد واستشمست لمعرفة ذلك مطايا الاسترشاد من كل صوب يشرع الشّارع إليه ومن كّل أوب يشرع العاثر عليه فهو للحاجة سداد وللتبصرة سداد يستعذب عند الملل ويعلّ بعد النهّل وكُلُّ نظم يأتي المقار الفصول فهو أيضاً لنا حلة .

#### فصل

في ذكر طرق أسانيد هذا الكتاب:

طريق رواية مناقب أبي عبد الرحمان عبد الله بن أحمد بن حنبل:

اخبرنا [به] السيد الأجل العالم نقيب النقباء الطّاهرة الأوحد ذو المناقب مجد الدين أبو عبد الله أحمد بن الطّاهر الأوحد أبي الحسن بن الطّاهر الأوحد أبي الغنائم المعمّر بن محمّد بن أحمد بن عبد الله الحسيني رضي الله عنه قال: أخبرنا الشيخ الصالح أبو الخير المبارك

۲۰ .... خصائص الوحي المبين

ابن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الصّيرفي عن السّيخ أبي طاهر بن على بن يوسف المقرىء المعروف بابن العلّاف عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي عن أبي عبد الرحمان عبد الله بن أحمد بن حنبل عن والده أحمد .

# و[أمّا] طريق رواية صحيح البخاري:

[ف] أخبرنا [به] الشيخ العدل أبوجعفر إقبال بن المبارك بن محمد العكبري الواسطيّ في جمادى الأولى من سنة أربع وثمانين وخمسمائة عن الشّيخ الحافظ المعمّر يوسف بن محمّد بن عليّ الهرويّ عن أبي محمّد عبد الله بن أحمد بن حمّويه السّرخسّي عن أبي عبد الله الفريري عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المصنف .

واخبرنا به أيضاً من طريق آخر: الشيخ الإمام المقرىء صدر الجامع للقرآء بواسط العراق أبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاني في شهر رمضان من سنة تسع وسبعين وخمس مائة قال: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو الوقت عبد الأوّل بن شعيب بن عيسى السّجزي قراءةً عليه في دار الوزارة العونيّة بقصر الخلافة المعظمة في صفر سنة ثلاث وخمسين وخمس مائة فأقر به قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن الداوودي عن ابن حمّويه السّرخسيّ عن الفريري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى المصنف.

وأما طريق رواية صحيح مسلم: فأخبرنا به أيضاً الشيخ الإمام المقرىء أبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاني صدر الجامع بواسط العراق المقدّم ذكره قال: أخبرنا الشيخ الإمام الشريف نقيب

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... عمد بن عبد العزيز العباسيّين بمكّة حرسها الله تعالى أحمد بن محمد بن عبد العزيز الهاشميّ في منزله ببغداد في قصر الخلافة المعظمّة ممّا يلي باب العامّة في سنة ثلاث وخسين وخس مائة قال: أخبرنا الفقيه أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري نزيل مكة حرسها الله تعالى عن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسيّ عن أبي أحمد محمّد بن عيسى الجلودي عن الفقيه أبراهيم بن محمد بن سفيان عن الفقيه مُسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري المصنف .

و [أمًّا] طريق رواية الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي فإني أرويه عن الأمير، ابي الحسن محمد بن الحسن بن عليّ بن الوزير ابي العلآء الواسطي في شهر ربيع الأوّل من سنة خمس وثمانين وخمس مائة بحق روايته عن الشريف الخطيب أبي يَعْلىٰ حيدرة بن بدر الرّشيدي الهاشميّ الواسطيّ بحق روايته عن أبي عبد الله محمّد بن أبي نصر الحميدي المصنّف.

ومن طريق آخر: أخبرنا به الشيخ الإمام المقرىء أبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاني صدر الجامع بواسط العراق المقدّم ذكره قال: أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ بن الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي البغدادي عن أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي المصنف.

و [أمّا] طريق رواية الجمع بين الصحاح الستة ـ وهي موطّا مالك بن أنس الأصبحي وصحيح البخاريّ وصحيح مسلم النيسابوري وصحيح التّرمذي وصحيح ابي داود السّجستاني وهو كتاب السّنن

وصحيح النسائي الكبير ـ تصنيف الشيّخ أبي الحسن رزين بن معاوية بن عمّار العبدري السّرقصطي الأندلسي:

[ف] أخبرنا به الشّيخ الإمام المقرىء أبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاني الواسطي الشافعي صدر الجامع بواسط المقدّم ذكره في شهر رمضان من سنة سبع وسبعين وخمس مائة عن الشّيخ الإمام أبي الحسن رزين بن معاوية بن عمّار العبدري السّرقصطيّ الأندلسّي المصنّف.

ومن طريق آخر: أخبرنا به أيضاً الشيخ الإمام المقرىء أبوجعفر المبارك بن المبارك بن أحمد بن زريق الحداد الواسطيّ صدر الجامع للصلاة يواسط العراق في سلخ صفر من سنة خمس وثمانين وخمس مائة عن السيخ أبي الحسن رزين بن معاوية بن عمّار المصنّف.

و[أمّا] طريق رواية تفسير الثعلبي وهو كتاب الكشف والبيان: [ف] أخبرنا [به] السيد محمّد بن يحيى بن مُحمّد بن أبي السّطلين العلويّ البغداديّ في صفر سنة خمس وثمانين وخمس مائة عن الشيخ أبي الخير أحمد بن اسماعيل بن يوسف القزويني الشافعيّ المدرّس بالمدرسة النّظّاميّة ببغداد في شعبان من سنة سبعين وخمس مائة بروايته عن محمّد بن أحمد الأرغياني الفقيه عن القاضي الحافظ حاكم بلخ أحمد بن محمّد البلخي عن يحيى بن محمّد الإصفهاني عن الأستاذ [أبي] إسجاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي المصنّف.

وطريق رواية كتاب الفردوس: تأليف شهريار بن شيرويه الديلمي أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمّد بن عبيد الموصليّ عن الشيخ اسماعيل بن عبيد المحدث الموصلي عن محمد بن فنا خسرو

وطريق رواية [كتاب] مناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وسلامه تصنيف الفقيه أبي الحسن علي بن محمّد الطّيب الخطيب الجلّابي الشافعيّ المعروف بابن المغازلي الواسطيّ رحمه الله:

أخبرنا به الإمام المقرىء صدر الجامع للقرّاء بواسط العراق المقدّم ذكره أبو بكر عبد الله بن منصور بن عمران الباقلاني في شهر رمضان من سنة تسع وسبعين وخمس مائة قال حدّثني به العدل العالم المعمّر أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن محمّد ، عن والده الفقيه ابي الحسن الشافعي المصنّف(۱) .

وطريق رواية أبي نعيم الحافظ أحمد بن عبد الله بن إسحاق الإصفهاني<sup>(۲)</sup> لكتاب حلية الأولياء ولما صنّفه من المنتزع من القرآن العزيز فيها ورد في مناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه:

أخبرنا به الشّيخ العدل الحافظ أبو البركات علي بن الحسين بن علي بن الحسن بن عمار المحدّث الموصلي في رجب من سنة خمس وتسعين وخمس مائة عن الشيخ أبي محمّد عبد الله بن عليّ بن عبد

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب الموافق لما ذكره المصنف في كتابه: العمدة ص ١٠، ط ١، وها هنا في كتاب خصائص الوحى المبين ط طهران سقط وتحريف هكذا:

في شهر رمضان سنة تسع وسبعين وخمس مائة العبدري السرقصطي الأندلسي المصنّف .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب ، وفي اصلي ها هنا وما يأتي قريباً : « أبي نعيم الحافظ أبي الفضل أحمد بن عبد الله بن اسحاق . . . . » .

الله بن عمر المعروف بابن سويدة التكريتي المحدث، عن السيخ الحافظ أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن الأنماطيّ (١) عن أبي الفضل احمد بن احمد بن الحسن الحدّاد الأصفهانيّ عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الإصفهاني .

ومن طريق آخر: أخبرنا به الشيخ محمد بن أحمد بن عبيد الموصلي عن أبي الموصلي عن الشيخ إسماعيل بن علي بن عبيد المحدّث الموصلي عن أبي الفضل بن ناصر عن احمد الحدّاد الإصفهاني عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسى بن مهران الحافظ الإصفهاني المصنّف.

ومن طريق آخر: أخبرنا [به] الشيخ الفقيه ابو جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب السّرويّ المازندراني عن أبي علي حمد بن أحمد بن الحسا الحدّاد الإصفهاني عن الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن موسى بن مهران الإصفهاني قال: حدثني به العدل العالم المعمّر أبو عبد الله محمّد بن عليّ عن والده الفقيه أبي الحسن علي الشافعيّ المصنّف.

وسنتكلم على كل فصل بما يسنح به الخاطر بديهة بما لم نعلم أنّ أحداً سبق إليه :

بكر يظلّ لذي التّناضل راجعاً وتعوم في بحر الجدال وتسبح وتطلّ في بحر الدليل قلادة وتفتّ في عضد الجدال وتقدح

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب ، وفي أصلي : « المبارك الحسن بن أحمد الأنماطي » .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ٢٥

وقد فصّلته خمسة وعشرين فصلاً تشتمل على ماثتي حديث وحديثين منها:

من طريق ابن حنبل ستّة عشر حديثًا.

ومنها من طريق البخاري خمسة احاديث.

ومنها من طريق مسلم اربعة احاديث .

ومنها من الجمع بين الصحيحين للحميدي حديث واحده،

ومنها من الجمع بين الصحاح الستة لرزين العبدري أحد عشر حديثاً، ومنها من طريق أبي نعيم الحافظ الإصفهاني اثنان وثمانون حديثاً، ومنها من تفسير الثعلبي أحد وخمسون حديثاً.

ومنها من طريق ابن المغازلي أحد وعشرون حديثاً.

ومنها من طريق شيرويه الدّيلميّ في كتاب الفردوس ستة أحاديث. ومنها من كتاب خصائص أمير المؤمنين صلى الله عليه تصنيف النسائي حديثان.

ومنها من كتاب المغازي لمحمد بن إسحاق حديثان. ومنها من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر النميري حديث واحد فذلك مائتا طريق وطريقان.

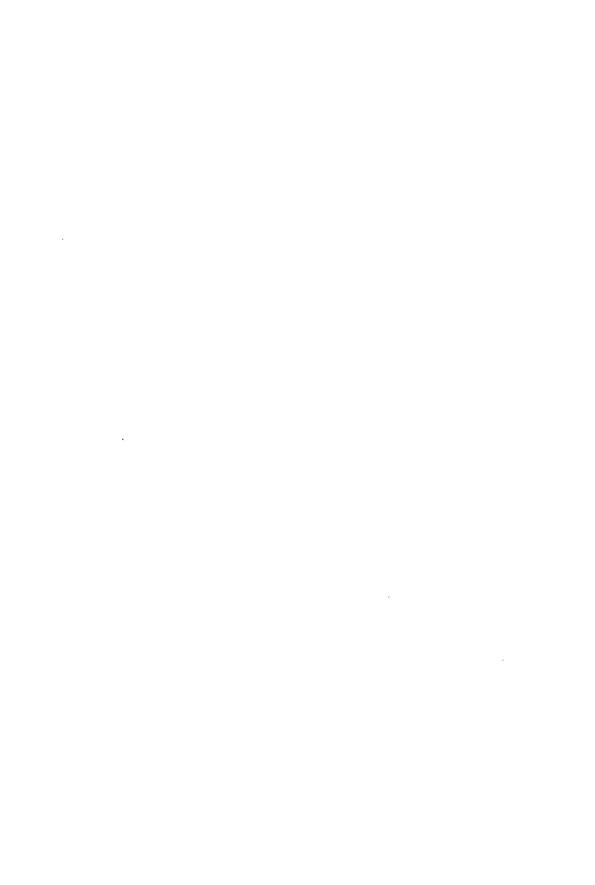

#### الفصل الأول

في قوله تعالى: ﴿إِنَمَا وَلِيُّكُمُ الله ورسوله والّذين آمنوا الَّذِينَ يَقْيَمُونَ الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴿ ﴿ صَ ٢٠٠ .

#### الفصل الثاني

في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلُّغُ مَا أَنْزُلُ الْبِكُ مِنْ رَبِكُ ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ وَانِي لَغَفَّارُ لَمْنَ تَابُ وَآمِنَ وَعَمَلُ صَالِحًا ثُمَّ الْمُتَدَى ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ ص ٣٧ - ٤٣

#### الفصل الثالث

في قوله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ والنجم اذا هوى ﴾ .

## الفصل الرابع

في قوله تعالى : ﴿ إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل لبيت ويطهر كم تطهيراً ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ فِي بيوت أذن الله أن ترفع ﴾ .

۲۸ .... خصائص الوحى المبين

#### الفصل الخامس

في قوله تعالى: ﴿ قل لا اسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ ان الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ﴾.

#### الفصل السادس

في قوله تعالى : ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنَ يَشْرِي نَفْسُهُ إِبْتَغَاءُ مَرْضَاتُ اللَّهِ ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ .

#### الفصل السابع

في قوله تعالى : ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ الآية. وفي قوله تعالى : ﴿ وتلقى قوله تعالى : ﴿ وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ وفي قوله سبحانه وتعالى : ﴿ اني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودا ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ وإنّ الذين لا يؤمِنُون بالآخرة عن الصّراطِ لناكبون ﴾ .

#### الفصل الثامن

في قوله تعالى : ﴿ انما أنت منذر ولكل قوم هاد ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ أَفْمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةً مِنْ رَبِهُ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ ﴾ وفي قوله

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... البطريق .... ٢٩

تعالى: ﴿وقفوهم إنهم مسؤلون﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ولتعرفنهم في لحن القول﴾.

# الفصل التاسع

في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ والسابقون السابقون ﴾ وفي قولـه تعالى : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ﴾ الآية وفي قوله تعالى : ﴿ كمشكاة فيها مصباح ﴾ .

#### الفصل العاشر

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ ويهديكم صراطا مستقياً ﴾ وفي قوله : ﴿ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نَاجَيْتُمُ الرسول فقدموا بين يدي نَجُواكم صدقة ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ الآية .

# الفصل الحادي عشر

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فإما نذهبن بك فإنّا منهم منتقمون ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ وَتَعِيَهَا اذن واعية ﴾ .

# الفصل الثاني عشر

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ هل أَيْ عَلَى الْإِنسَانَ حَيْنُ مَنَ اللهُ وَفِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنَ كَانَ فَاسَقًا لَا يُسْتُونَ ﴾ .

#### الفصل الثالث عشر

في قوله تعالى: ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون ﴾ وفي قوله: ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ﴾ .

#### الفصل الرابع عشر

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به ﴾ . وفي قوله سبحانه وتعالى : ﴿ والذي جاء بالصدق وصدق به ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴾ .

## الفصل الخامس عشر

في قوله تعالى : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ﴾ .

#### الفصل السادس عشر

في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... الله ورسله أولئك هم وفي قوله تعالى: ﴿ والنَّذِينَ آمَنُوْا بِالله ورسله أولئك هم الصديقون ﴾ ...

# الفصل السابع عشر

في قوله تعالى : ﴿ الذين ينفقون أموالهم بِالليل والنهار سـراً وعلانية ﴾ .

#### الفصل الثامن عشر

في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ وانه ما نزل في القرآن من آية ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الله وعلي أميرها ورأسها وشريفها وفي قوله تعالى : ﴿ ان الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ .

# الفصل التاسع عشر

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ مرج البحرين يلتقيان ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ سلام على آل ياسين ﴾ . وفي قوله تعالى: ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ وفي قوله: ﴿ اولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ﴾ .

#### الفصل العشرون

في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم

٣٢ .... خصائص الوحى المبين

من فَزَع يومئذ آمنون ﴾ وفي قـوله تعـالى : ﴿ وَكَفَى الله المؤمنين المقتال ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ وَكُفَى الله المؤمنين

## الفصل الحادي والعشرون

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ عَلَمْنَا مَنْطَقَ الطَّيرِ ﴾ وفي قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يُومِ لا يُخْزِي الله النبي والذين آمنوا معه ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾ .

#### الفصل الثاني والعشرون

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَشْفَقْتُم أَنْ تُقَدِّمُوا بِينَ يَدِي نَجُواكُمْ صدقات ﴾ الآية .

# الفصل الثالث والعشرون

في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وكونُوا مع الصادقين ﴾ . مع الصادقين ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ واركعوا مع الراكعين ﴾ .

# الفصل الرابع والعشرون

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ فاستغلظ فاستوى على سُوْقِهِ ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ وجنات على : ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ وجنات من أعناب وَزَرْعُ وَنخيل صنوان وغير صِنْوانٍ يُسْقَىٰ بماء واحد ﴾ وفي قوله سبحانه وتعالى: ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلين ﴾ .

# الفصل الخامس والعشرون

في قوله تعالى : ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ أُم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ فإن الله هو مَوْلاً هُ وَجِبْرِيْلُ وصالح المؤمنين ﴾ وفي قوله سبحانه وتعالى : ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ﴾ .



#### الفصل الأول

في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ [٥٥ / المائدة : ٥]

الحد بن عبد الله الحافظ ابي نعيم: بالإسناد المقدم (۱) قال ابو نعيم احمد بن عبد الله الحافظ: حدثنا سليمان بن أحمد (۲) قال: حدثنا عون بن عبيد الله بن أبي عمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو نائم إذ يوحى اليه وإذا حية في جانب البيت فكرهت ان اقتلها فأوقظه فاضطجعت بينه وبين الحية وقلت: ان كان منها شيء يكون بي لا برسول الله فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية ﴿ إِنّمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ الآية [٥٥ / المائدة: ٥] قال الحمد لله فرآني الى جانبه فقال: ما أضجعك ها هنا؟ قلت: لمكان هذه الحية قال: قم اليها فاقتلها فقتلتها ثم أخذ بيدي وقال: يا أبا رافع سيكون بعدي

<sup>(</sup>١) في مقدّمة الكتاب في ص ٨ ط ١ ، وفي هذه الطبعة ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) وهو الحافظ الطبراني روى الحديث في ترجمة أبي رافع تحت الـرقم ( ٩٥٥) من كتاب المعجم الكبير: ج ١/ الورق ٥١ / أ/ وفي ط بغداد: ج ١ ، ص ٣٠٠ .

وللحديث أسانيد ومصادر أخر يجد الباحث كثيراً منها في تعليق الحديث: (٥) وما بعده من كتاب النور المشتعل ص ٣٠ ط١.

قوم يقاتلون علياً حق على الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه ليس وراء ذلك [ شيء] .

٢ ـ وبالإسناد أيضاً رواه مخول عن عبد الرحمان الأسود عن
 عمد بن عبيد الله وقال: الحمد لله الذي أتم لعلي نعمه وهنيئاً لعلي
 بتفضيل الله اياه.

٣ ـ وبالإسناد أيضاً قال أبو نعيم : حدثنا ابراهيم بن أحمد المقري قال : حدثنا احمد بن نوح ، قال : حدثنا أبو عمر الدوري قال : حدثنا محمد بن مروان [عن] الكلبيعن أبي صالح :

عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ قال: إنّ رهطاً من مسلمي اهل الكتاب منهم عبد الله بن سلام وأسد وأسيد وثعلبة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله[وسلم]أن يقطعوا مودة اليهود والنصارى فعلوا فقالت بنو قريظة والنّضير: في لنا نواد اهل دين محمد صلى الله عليه وآله وقد تبرؤ ا من ديننا ومودتنا فوالذي يحلف به لا يكلم رجل منا رجلا دخل في دين محمد ولا نناحجهم ولا نبايعهم ولا نجالسهم ولا ندخل عليهم ولا نأذن لهم في بيوتنا ففعلوا.

فبلغ ذلك عبد الله بن سلام واصحابه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الظهر فدخلوا عليه فقالوا يا رسول الله إنّ بيوتنا قاصية من المسجد فلا نجد متحدّثاً دون هذا المسجد وإنّ قومنا لما رأونا

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ٢٧٠ ... ٢٧٠

قد صدّقنا الله وَرَسوله وتركناهُم ودينهم أظهروا لنا العدّاوة فاقسمُوا أن لا يناجحونا ولا يواكلونا ولا يُشاربونا ولا يجالسونا ولا يدخلوا علينا ولا ندخل عليهم ولا يخالطونا بشيء ولا يكلّمونا فشقّ ذلك علينا ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد المنازل.

فبينها هم يشكون لرسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم إذ نزلت ﴿ إِنَّمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ فقرأها عليهم فقالوا قد رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين وليّـاً.

وأذن بلال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله والناس في المسجد يصلون من بين قائم في الصلاة وراكع وساجد فإذا هو بمسكين يطوف ويسأل الناس فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هل اعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم قال: ماذا اعطاك؟ قال: خاتم فضة قال: من أعطاكه ؟ قال: ذاك الرجل القائم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو علي بن أبي طالب فقال: على أي حال أعطاكه ؟ قال: اعطانيه وهو راكع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ إِنَّمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتُونَ الزَّكاة وهُم راكِعُونَ ومن يتولى الله ورسوله ﴾ إلى آخر الأية: [٥٥ - ٥٦ من سورة المائدة]:

إلا سناد [المقدم] قال: أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيّان، قال:

٤ ـ وللحديث مصادر وأسانيد، وقد رواه الخوارزمي في الفصــل (١٧) من كتاب المنــاقب

حدثنا الحسن بن محمد بن محمد بن أبي هريرة قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، قال: حدثنا محمد بن الاسود قال: حدثنا محمد بن مروان عن محمد بن السائب عن أبي صالح:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله حين نزلت: ﴿ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ الآية.

ثم ان النبي صلى الله عليه وآله خرج الى المسجد والناس من بين قائم وراكع فبصر بسائل فقال له النبي صلى الله عليه وآله: هل اعطاك احد شيئا؟ فقال: نعم خاتم فقال له النبي صلى الله عليه وآله من أعطاكه قال: ذالك القائم - وأومى الى علي عليه السلام - فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على أي حال أعطاكه؟ قال:

ص ۱۸٦ بسنده عن محمد بن مروان، عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن إبن عباس.

ورواه بسنده عنه وعن غيره الحمّوئي في الحديث : ( ١٥٠ ، و١٥٧ ) في البـاب: (٣٩) من السمط الأوّل من كتاب فـرائـد السمـطين: ج١، ص ١٨٩، و١٩٢.

ورواه الحافظ الحسكاني بأسانيد كثيرة في تفسير الآية الكريمة، في الحديث: ( ٢٣٦) وما قبله وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج ١، ١٨٠، وما حولها ط ١.

ورواه أيضاً البلاذري باختصار عن حمّاد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس كما في الحديث: (١٥١) من ترجمة عليّ عليه السلام من كتباب أنسباب الأشراف: ج ٢ ص ١٥٠، ط١.

اعطانيه وهو راكع - فكبّر النبي صلى الله عليه وآله ثمّ قرأ : ﴿ وَمَنْ يَتُولَى اللهِ وَرَسُولُهُ وَالذِّينَ آمنوا ﴾ الآية .

فاستأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وآله [ وسلّم ] ان يقول في ذلك شيئا [فأذن له] فقال:

أبا حسن تُفْديك نفسي ومُهْجَتي وكلّ بطيء في الهوى ومسارع أبا حسن تُفْديك نفسي ومُهْجَتي وما المدح في جنب الإله بضائع أيذهب مدحي في المحبّين ضائعاً زكاةً فدتك النفس يا خير راكع فأنت الذي أعطيت مذكنت راكعاً وبَيَّنَهَا في محكمات الشرائع فأنزل فيك الله خير ولاية وبَيَّنَهَا في محكمات الشرائع قال: وقيل في ذلك:

أوفى الصّلاة مع الزّكاة أقامها والله يرحم عبده الصّبّارا من ذا بخاتمه تصدّق راكعاً وأسرّه في نفسه إسراراً من كان بات على فراش محمّد ومحمّد أسري يؤمّ الغارا من كان جبريل يقوم يمينه يوماً وميكال يقوم يسارا من كان في القرآن سمّي مؤمناً في تسع آيات جعلن كباراً من كان في القرآن سمّي مؤمناً في تسع آيات جعلن كباراً

<sup>(</sup>۱) وأيضاً رواه ابن عساكر بسنده عن أبي نعيم هذا في الحديث: (۹۱٥) من تسرجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ۲ ص ٤٠٩ ط ۲ ، ثمّ رواه أيضاً عن غيره بسند آخر مختصراً.

ورواه أيضاً بسندين آخرين في ترجمة عمر بن عليّ من تاريخ دمشق: ج ١٧. ورواه أيضاً بسنده عن محمد بن يحيى الفيدي الحافظ الحسكاني في الحديث (٢٣٣) من كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص ١٧٤، ط١ وقد علقناه عليه عن مصادر.

• ٤ . . . . . . . . . . . . . . . . خصائص الوحي المبين

حدثنا عبد الرحمان بن سلم ، قال حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس الفيدى.

وحدثنا أبو محمد بن حيان ، قال : حدثني سعيد بن سلمة النوري قال : حدثنا عبدالله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب قال حدثني أبي عن ابيه عن جده:

عن على بن أبي طالب عليه السلام قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته: ﴿ انما وليكم الله ورَسُولُهُ . . ﴾ الآية فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله [وسلم] فدخل المسجد وجاء الناس يصلون بين راكع وساجد فقام يصلي فإذاً بسائل فقال: يا سائل هل اعطاك احد شيئا ؟ قال: لا إلا ذالك الراكع لعلي أعطانى خاتمه .

7 - وبالإسناد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الخالق قال: حدثنا سليمان بن محمد السمرقندي قال: حدثنا خالد بن يزيد قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله عن الحسن عن زيد عن أبيه زيد بن الحسن عن جده قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول:

وقف لعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلمه بذلك فنزلت هذه الآية :

ليحيى بن الحسن بن البطريق ...... بن الحسن بن البطريق ....

# ﴿ انمَا وليكم الله ورسوله والذين آمَنُوا ﴾ الآية (١).

٧ - وبالاسناد قال:حدثنا سليمان بن احمد قال:حدثنا بكر بن سهل قال:حدثنا عبد العزيز بن سعيد قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه.

وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ يريد علي بن ابي طالب [ من قوله ] ﴿ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾.

[ف] قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله انا رأيت علي بن ابي طالب قد تصدق بخاتمه وهو راكع على محتاج فنحن نتولاه(٢).

٨ ـ وبالإسناد قال: حدثنا محمد بن المظفر قال: حدثنا على بن احمد
 بن سليمان قال: حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال: حدثنا

مردويه والطبراني في المعجم الأوسط.

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً الطبراني في كتاب المعجم الأوسط كها رواه بسنده عن أبي نعيم الاصبهاني عن الطبراني الحمّوئي في الحديث: (١٦٤) في الباب: (٣٩) من كتاب فرائد السمطين: ج١، ص ١٩٤، ط ١.

ورواه أيضاً عن المعجم الأوسط للطبراني الهيثمي في مجمع الزّوائد: ج ٧ ص ١٧. ورواه أيضاً السيوطي في تفسير الآية الكريمة من تفسير الدرّ المنشور، نقلًا عن ابن

ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة في الحديث: (٣٣١) من كتاب شواهد التنزيل: ج1 ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) وقريباً منه رواد الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة في الحديث: (٢٢٧) من كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص ١٦٨. ط١،

٤٢ ..... خصائص الوحي المبين

الخطيب ابن ناصح قال: حدثنا عكرمة بن ابراهيم عن الكلبي عن أب صالح:

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يتوضأ للصلاة فنزلت عليه ﴿ انما وليكم الله ورسوله ﴾ الآية فتوجه النبي صلى الله عليه وآله الى المسجد فاستقبل سائلاً فقال له: من تركت في المسجد ؟ قال: رجلاً تصدّق علي بخاتمه وهو راكع. فدخل النبي صلى الله عليه وآله المسجد فإذا هو على عليه السلام.

9 ـ وبالاسنادقال: حدثنا سليمان بن أحمدقال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ قال: حدثنا ابراهيم بن عيسى التنوخي قال: حدثنا يحيى بن يعلى عن عبيد الله بن موسى عن أبي الزبير [محمّد بن مسلم]:

عن جابر قال: جاء عبدالله بن سلام وأناس معه فشكوا مجانبة الناس إياهم منذ أسلموا فقال: ابغوني سائلاً فدخلنا المسجد فدنا سائل اليه فقال: أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم مررت برجل راكع فأعطاني خاتمه. قال: فاذهب [معي] فأره هو لي فذهبنا وعلي قائم قال: هذا فنزلت: ﴿إِنمَا وليكم الله ورسوله والذين . . . ﴾(١).

١٠ وبالإسناد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير وعبد الرحمان بن أحمد الزهري قالا حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن

<sup>(</sup>۱) ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني في الحديث (٢٣٢) من كتاب شواهـــد التنزيــل : ج١ ، ص ١٧٤ .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... الله عنه [ في قوله تعالى: ] ﴿ انما وليكم الله ورسوله ﴾ قال: نزلت في على بن أبي طالب صلوات الله عليه (١).

11 - وبالإسنادقال: حدثنا أبو محمد بن حيان قال: جدثنا محمد بن العباس بن أبوب قال: حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال: تصدق علي عليه السلام بخاتمه وهو راكع فنزلت ﴿ انما وليكم الله ورسوله ﴾ الآية (٢).

#### ١٢ ـ ومن تفسير الثعلبي :

بالإسناد المتقدم (٣): قال الثعلبي قال السُّدِيّ وعتبة بن أبي حكيم وغالب بن عبد الله انما عُنى بقوله سُبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيَّكُم

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني بهذا السنـد وبأسـانيد أخـر تحت الرقم: (٢١٦) ومـا بعده في تفسير الآية الكريمة من كتاب شواهد التنزيل: ج١ ، ص ٢٦١، ط ١.

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث: (٩١٦) من ترجمة أمير المؤمنين عليــه السلام من تاريخ دمشق ج ٢ ص ٤٠٩ ط ٢ قال :

أخبرنا خالي أبو المعالي القاضي أنبأنا أبو الحسن الخلعي أنبأنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد الشاهد، انبأنا أبو الفضل محمّد بن عبد الرحمان بن عبد الله بن الحارث الرملي أنبأنا القاضي حملة بن محمر [كذا] أنبأنا أبو سعيد الأشجّ أنبأنا أبو نعيم الأحول، عن موسى بن قيس عن سلمة.

ورواه عنه ابن كثير في أواخر ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ البداية والنهاية ج ٧ ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) في مقدّمة الكتاب ص ٧ من ط ١، وفي هذه الطبعة ص ١٠.

الله ورَسوله واللَّذِين آمنُوا اللَّين يُقيمُون الصَّلوٰة ويؤتُون الزّكوة وَهُم راكعُون ﴾ على بن أبي طالب عَليه السَّلام لأنّه مرّ به سائل وَهُو راكع في المسجد فاعطاه خاتمة .

17 ـ وبالاسناد المقدّم قال: اخبرنا ابو الحسن محمّد بن القاسم الفقيه قال: حدّثنا أبو عَبد الله بن أحمد الشّعراني قال: اخبرنا ابو عَلي المحمد بن عليّ بن رزين، قال: حدّثنا المظفّر بن الحسن الانصاري قال: [حدّثنا] السّريّ بن علي الورّاق [قال:] حدّثنا يحبّى بنَ عَبد الحميد الحمّانيّ عن قيس بن الرّبيع، عن الأعمش عن عباية الرّبعيّ قال:

بينا عبد الله بن عباس رضي الله عنه جالس على شفير زمزم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ اقبل رجل معتم بعمامة فجعل ابن عباس رضي الله عنه لا يقول قال رسول الله إلا وقال الرجل: قال رسول الله!!

١٣ ـ والحديث رواه المصنف حرفياً في الفصل الخامس عشر من الجزء الأوّل من كتاب العمدة ص ٥٩ . وما وضعناه بين المعقوفين مأخوذ منه ومن شواهد التنزيل وفرائد السمطين.

وبهذا السند والمتن رواه الحافظ الحسكاني في الحديث (٢٣٥) من كتاب شواهد التنزيل: ج1، ص ١٧٧، ط1.

ورواه عنه وعن الثعلبي العلامة الطبـرسي في تفسير الآيـة الكريمـة (٥٥) من سورة المائدة من تفسير مجمع البيان .

ورواه أيضاً الحمّوثي بسنده عن الثعلبي وبسند آخـر في الحديث: (١٥١) في البــاب: (٣٩) من السمط الأول من كتاب فرائد السمطين: ج١ ، ص ١٩١، ط بيروت .

فقال له ابن عبّاس: سألتك بالله من أنت؟ قال: فكشف العمامة عن وجهه وقال:يا ايها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا جندب بن جنادة البدري ابو ذر الغفاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بهاتين والا فصمتا ورأيته بهاتين والا فعميتا يقول:على قائد البررة وقاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله اما اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً من الايام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه احد شيئاً فرفع السائل يده الى السهاء وقال: اللهم اشهد اني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني احد شيئاً وكان على عليه السلام راكعاً فأومى اليه بخنصره اليمني ـ وكان يتختم فيها \_ فأقبل السائل حتى [أخذ الخاتم من خنصره] وذلك بعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما فرغ من صلاته رفع رأسه الى السماء وقال : اللهمُّ [إن أخي] موسى سألك قال : رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً ﴿ سنشدّ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا ﴾ وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري.

قال أبو ذر في استتم رَسُول الله صلَّى الله عَليه وآله وَسَّلم الكلمة عَلَيه وَالله وَسَّلم الكلمة حتى نزل عَليه جَبريلُ عليه السّلام من عند الله تعالى فقال: يا محمّد اقرأ قال: وما أقرأ قال: ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُم الله وَرَسُولُه واللّذين آمَنوا الذينَ يُقيمُون الصّلوة ويؤتون الزّكوة وَهُم راكعون ﴾.

15 - قال: وسمعت أبا منصور الحَمشاديّ يقول: سمعت محمد بن عَبد الله الحافظ يقول: سمعت ابا الحَسَن عليّ بن الحَسن يقول: سمعت ابا حامد محمّد بن هارون الحضرمي يقول: ما جاء لاحدٍ مِن اصحاب رَسُول الله صلّى الله عَليه وآله وَسلّم ما جاء لعليّ بن ابي طالب مِن الفَضائِل.

10 - وَمَن الجَمع بَين الصّحاح الستّة ؛ لرزين من الجنز النّالث من أجزاء ثلاثة في تفسير سُورة المائدة [ في تفسير ] قوله تعالى: ﴿إِنّما وَلَيّكُم الله وَرَسُولُه وَاللَّينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُون الصّلوة وَيُؤتّونَ الزّكوة وَهُم راكعُون ﴾ من صحيح النسائي عن ابن الصّلوة وَيُؤتّونَ الزّكوة وَهُم راكعُون ﴾ من صحيح النسائي عن ابن سلام قال : أتيتُ رسُول الله صلّى الله عليه وآله وسَلّم فقلت : إنّ قومنا حادّونا لمّا صدّقنا الله ورَسُوله وأقسمُوا أن لا يكلمونا فأنزل الله تعالى : ﴿ إِنّما وَليّكُم الله وَرسُوله واللّنِينَ آمنُوا اللّنِينَ يقيمُون الصّلاة الطّهر فقام النّاس يُصّلون فمن بين ساجد وراكع إذاً سائِلٌ يسأل الظهر فقام النّاس يُصّلون فمن بين ساجد وراكع إذاً سائِلٌ يسأل فأعطى عَلى خاتمه وهُو راكع فأخبر السّائل رسُول الله صلّى الله عليه وأله وسلّم فقرأ علينا رَسُول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقرأ علينا رَسُول الله صلّى الله عليه وَله وسلّم فقرأ علينا رَسُول الله صلّى الله عليه وَله ويؤتُونَ الزّكوة وَليّم الله وَرسُوله وَالّذِينَ آمنوا الله ورسوله واللّذِين آمنوا فإنّ حزب الله مم الغالبُون ، وَمَن يتوّل الله وَرسوله واللّذِين آمنُوا فإنّ حزب الله هم الغالبُون ».

<sup>10</sup> ـ وهـذا الحديث وجميع ما يتلوه نقـلًا عن ابن المغازلي رواهـا المصنّف بمثل مـا هنـا في الفصل الحامس عشر من الجزء الأوّل من كتاب العمدة ص ٦٠.

17 ـ ومن مَناقب: الفقيه أبي الحَسن عَليّ بن المغازليّ الواسطيّ الشافعيّ بالإسناد المقدّم (١)قال:

أخبرنا مُحَمَّد بن احمَا ن عثمان، قال: أخبرنا أبو بكر احمد بن إبراهيم بن الحَسَن بن سذان البزّاز إذناً قال: حدّثنا الحَسَن بن عَليّ العدوي قال: حدّثنا علمة بن شبيب قال: حدّثنا عَبد الرزاق، قال: أخبرنا مُجاهد (٢):

عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُم اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمنوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلوٰة وَيُؤتُونَ الرَّكوةِ وَهُم رَاكِعُونَ ﴾ قال : نَزَلت في عَليّ عَليه السلام .

1۷ ـ وبالإسناد المقدّم قال: أخبرنا أبو نصر أحمَد بن مُوسى الطّحّان إجازة عن القاضي أبي الفرج الخيّوطي حَدّثنا عَبد الحَميد بن مُوسى القنّاد، حدّثنا محمّد بن إسحاق الخزّاز، حدّثنا عَبد الله بن بكّار، حدّثنا عُبيد بن [أبي] الفضل، عن محمّد بن الحَسَن عَن أبيه عَن جَدّه:

عَن عليَّ عليه السلام في قول ه تعالى : ﴿ أَنَّمَا وَلَيُّكُم الله وَرَسُولُه

١٦ ـ ١٩ ـ رواها ابن المغازلي في الحديث: (٣٥٤) وما بعــده من كتاب منــاقب عليّ عليــه السلام. ص ٣١١ ط ١ .

<sup>(</sup>١) في فصل ذكر طرق أسانيد الكتاب ص ١١ ، من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع من كتاب خصائص الوحي المبين وكتاب العمدة، وفي الحديث: (٣٥٤) من مناقب ابن المغازلي ط ١: «حدّثنا عبد الرزاق [حدّثنا عبد الوّهاب بن] مجاهد، عن أبيه عن ابن عبّاس في قوله تعالى.

وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّـذِينَ يقيمُون الصَّلوٰة وَيُؤتُـونَ الزَّكَـوة وَهم راكعـون ﴾ قال : الَّذين آمنوا عليّ بن ابي طالب عليه السلام .

1۸ - وبالإسناد المقدّم قال: أخبرنا أحمَد بن محمّد بن طاوان إذناً أنّ أبا أحمد عمر بن عَبد الله بن شوذب حدّثهم قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا إبراهيم بن عَبد السّلام قال: حدّثنا محمّد بن عمر بن بسر العسقلأني قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا مطلّب بن زياد، عن السّديّ عن أبي عيسى:

عن ابن عبّاس رضي الله عَنه قال : مرّ سٰائل بالنبيّ صلّى الله عَليٰه وآله وسَلّم وفي يَده خاتم فقال : من أعطاك هذا الخاتم؟ قال : ذاك الرّاكع وكان عليّ عليه السّلام يصليّ فقال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : الحمد لله الّذي جَعَلها في وفي أهل بيتي ﴿ إِنَّا وَلَيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُه والَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية

وكان علىٰ خاتمه الَّذي تصدّق به سبحان من فخري بانَّى له عبد .

19 ـ وبالإسناد المقدّم قال: أخبرنا أحمَد بن مُحَمَد بن طاوان قال: حدّثنا قال: أخبرنا أبُو احمد عمر بن عبد الله بن شوذب، قال: حدّثنا مُحمَّد بن أحمد العسكري الدّقّاق قال: حدّثنا محمّد بن عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدّثنا عبادة قال: حدّثنا عمر بن ثابت، عن محمّد بن السّائب، عَن أبي صالح:

عَن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان علي راكعاً فجاءه مسكين فأعطاه خاتمه فقال رَسُول الله صلّى الله عليه وآله وسَلّم : مَن أعطاكَ هذا؟ فقال : أعطاني هٰذا الرّاكع فأنزل الله تعالى هذه الآية :

٢٠ وبالإسناد المقدّم قال: أخبرنا أحمد بن مُحمد بن طاوان إذناً
 أنّ أبا أحمد عمر بن عَبد الله بن شوذب أخبرهُم قال: حدّثنا محمّد بن عثمان قال: بن جعفر بن محمّد العسكريّ قال: حدّثنا عمّد بن عثمان قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن ميمون، قال: حدثنا عليّ بن عابس قال:

دخلت أنا وأبو مريم على عبد الله بن عطاء قال: أبو مريم: حدّث عليّاً بالحديث النّي حدّثتني عن أبي جَعفر قال: كنت عند ابي جعفر جالساً إذ مرّ عليه ابن عَبد الله بن سَلام قلت: جَعلني الله فداك هذا ابن الَّذي عنده علم الكتاب قال: لا ولكنّه صاحبُكم عليّ بن أبي طالب الَّذِي نزلت فيه آيات من كتاب الله عزّ وجلّ [هو] الذي عنده علم الكتاب [مثل قوله]: ﴿افمن كان عَلىٰ بينة من ربّه ويتلوه شاهدٌ منه ﴾ (١٧/ هود: ١١) (١) [ومثل قوله] ﴿إِثَمَا وَليّكُم الله وَرسُولَه وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الآية.

<sup>(</sup>۱) كذا في الفصل (۱۵) من الجنوء (۱) من كتاب العمدة ـ غير أنّ ما بين المعقوفات زيادات توضيحيّة منّا ـ ومثله في الحديث: (۳۵۸) من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام غير أن فيه: «الذي عنده علم من الكتاب».

ومن قوله: «كتاب الله عزّ وجلّ ـ إلى قوله ـ علم » قد سقط من النسخة المطبوعة من كتاب خصائص الوحى المبين .

## قال يحيى بن الحسن المصنّف:

اعلم أنَّ الله سُبحانه وتعالى، قد ذكرٌ في هذه الآية فرض طاعته تعالى عَلى خلقه وثنيّ بذكر رسول الله صلّى الله عليه وآلـه وسّلم وثلَّث من غير فاصلة بذكر أميرَ المؤمنين عليه السلام فلمّا ذكر انه سبحانه وتعالى وليَّنا وَرسُوله صلَّى الله عليه وآله وليَّنا كذلك ثم ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في ثالث الـذكر من غير فاصلة علم انَّـه قد وجَب له من ولاء الأمّة ما وجب لله تعالى ولـرسُولـه على حـدّ واحد من حيث حصل الإخبار بوجُوب ولايتهم جَميعاً في آية واحدة ولا تخصيص وإتَّما ذكر القديم تعالى رَسُوله صلى الله عليه وآلـه بعد ذكـر فرض طاعته تعـالي ليعلم الأمّة بأنّ لرسُول الله صلّى الله عَليه وآله من فرض الطاعة ما لله تعالى وكذلك ذكر سُبحانه وتعالى في ثالث الوجُوب فرض ولايـة مولانـا أمير المؤمنين صلى الله عليه وآلـه ليعلم الأمّة أنّ لـه من وجـوب الطاعـة ما لله سُبحانـه وتعـالى ولرسُـولـه وإذا كان هـذا هُو المـراد ثبت له ولاء الأمَّة بَعد رسُوله صلى الله عليه وآله بالوحى العزيز الَّـذي لا يأتيـه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وزاده تعالى تأكيداً ووَجُوباً بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُم الله وَرَسُوله وَالَّـذين آمنوا ﴾ ولفظة إنَّمَا للتَّحقيق والإِثبات وَمعنى ذلك انَّهَا محقَّقة لما ثبت نافية لما لم يثبت، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذَرٌّ وَلَكُلَّ قُومَ هَادَ﴾ فأثبت له صلى الله عليه وآله الإنذار بلفظة إنما لأنَّها للتحقيق والإثبـات وهُو المنـذر صلَّى الله عليه وآله وعلى عليه السلام الهاد وسيجيء ذكر ذلك بطرقه، وثبت له في هذه الآية بلفظة « إنَّمَا» انه هُــو الهاد بَعــد الرسُّــول صلى الله عليها. ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٥

#### فإن قيل:

إنّ هذه اللفظة أتت على سَبيل العمُوم دُون الخصوص بذكر ﴿ اللَّذِينَ آمنوا ﴾ لأنّ كلا مَن اللَّذِينَ آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ﴾ (١) فأي تخصيص حَصل لأمير المؤمنين دونهم .

#### قيل :

الجواب عن ذلك: انّه ليس كلّ مؤمن أقام الصّلاة ادّى الزكوة في ركوعه، ولم يعلم من لدن آدم إلى يومنا هذا احداً تصدّق بالخاتم في ركوعه (٢) ونزلت في حقّه آية غير امير المؤمنين عليّ بن ابي طالب صلى الله عليه فقد أبان الله تعالى الفرق بينه وبين غيره من المؤمنين وخصّص ما كان بلفظ العُموم غاية التخصيص بقوله تعالى: ﴿ ويؤتون الزكوة وهُم راكعون ﴾

وذكره تعالى بلفظ الجمع كها ذكره سبحانه وتعالى وتقدّس في آية المباهلة بلفظ الجمع بقوله تعالى: ﴿ وأنفسنا ﴾ وهُو نفس رَسُول الله صلى الله عليه وآله في هذه الآية وكها ذكر سبحانه وتعالى الزّهراء صلى الله عليها بلفظ الجمع وهي واحدة في آية المباهلة ايضاً [بقوله:] «ونساءنا ونساءكم» وهي واحدة وكل ذلك للتعظيم ولله المنة والحمد.

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر، وفي أصلي المطبوع: «لأن كلاً من اللذين آمنوا يقيم الصلاة ويؤتي الزَّكاة..».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر، وفي أصلي: « في الركعة ».

را من به وله ال فخار بدا محلى المعلى الله فصل الخطا ب ومن له الشّرف المعلى الله من غدا الذكر الحكيم م بفضله يُسْلَىٰ ويُمْلَىٰ

### الفصل الثاني

في قوله تعالى : ﴿ يَا ايَّهَا الرَّسُولُ بِلَّغَ مَا أُنْوَلُ الْيَهُ مِنْ رَبِّكَ ﴾.

٢١ من طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدّم قال أبو نعيم: حدّثنا أبو بكر بن خلّاد قال: حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدّثنا إبراهيم بن مُحمد بن ميمون قال: حدّثنا عليّ بن عابس عن أبي الجحّاف عَن الأعمش عن عطيّة:

[عن أبي سعيد الخدري](١)قال: نزلت هذه الآية على رَسول الله صلى الله عليه وآله في علي بن أبي طالب عليه السلام: ﴿ يَا ايُّهَا الرّسُول بلّغ ما أنزل اليك من ربّك ﴾ [ ٦٧ / المائدة: ٥].

٢٢ ـ وفي تفسير الثعلبي بالإسناد المقدّم في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُا أَيُّهَا الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك ﴾ بالإسناد المقدّم:

<sup>(</sup>۱) ما بین المعقوفین ماخوذ من الحدیث: (۵۸۹) من ترجمة امیر المؤمنین من تـاریـخ دمشق: ج۲ ص ۸٦ ط ۲، ومن الحدیث: (۲۶۶) من کتاب شواهد التنزیل: ج۱، ص ۱۸۸، ط ۱، ومن روایة الواحدي في کتاب أسباب النزول ص ۱۵۰.

٢٢ ـ رواه الثعلبي في تفسير الآية : (٦٧) من سورة المائدة . ورواه عنه المصنّف بمثـل ما
 هنا في أواسط الفصل (١٤) من كتاب العمدة ص ٤٩ .

قال الثعلبي: قال أبو جعفر محمّد بن عليّ عليها السّلام: معناه بلّغ ما أنزل إليكَ من فضل عليّ بن أبي طالب صلّى الله عليه. وفي نسخة أخرى قال: انّه عَليه السلام قال: ﴿ يا ايّها الرّسُول بلّغ ما أنزل إليك من رّبك » في عليّ. وقال: هكذا أنزلت فلمّا نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسّلم بيد عليّ وقال:

٢٣ - وبالأسناد المقدّم قال: أخبرني أبو محمّد عبد الله بن محمّد القاضي [قال:] حدّثنا القاضي [قال:] حدّثنا أبو الحسين محمّد بن عثمان النصيبي [قال: عليّ بن محمّد الدّهان، أبو بكر محمّد بن الحُسين [ السّبيعي قال: حدّثنا عليّ بن محمّد الدّهان، والحسين بن إبراهيم الجصّاص حدّثنا حسين بن الحكم، حدّثنا حسن بن الحسين] عَن حبّان عَن الكلبي عن أبي صالح:

من كنت مولاه فعلي مولاه .

عَن ابن عبّاس رَضي الله عَنه في قوله تعالى: ﴿ يَا ايُّهَا الرّسول بِلّغ مَا أَنزِل إليك مِن رَبِّك ﴾ الآية [قال]: نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السلام أمر النبيّ صلى الله عليه وآله بأن يبلّغ فيه فأخذ رسُول الله صلى الله عليه وآله بأن يبلّغ فيه من كنت مولاه فعليّ مولاه اللهم وال من والأه وغاد مَن عَاداه .

٢٣ ـ رواه الثعلبي مع الحديث المقدم في تفسير الآية الكريمة من تفسير الكشف والبيان: ج
 ١ / الورق ٧١ / ب / وما وضعناه بين المعقوفين مأخوذ منه .

وما ذكره المصنف هنا عن الثعلبي بقوله: «وفي نسخة أخرى. . » لم نجده فيها رأيناه من تفسير الثعلبي .

٢٤ \_ ومن تفسير الثعلبي ايضاً: في تفسير قوله تعالى: «سأل سائل بعذاب واقع » بالإسناد المقدّم قال الثعلبي :

سئل سفيان بن عُينَة عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ [ ١/ المعارج : ٧٠] فيمن نزلت؟ فقال : لقد سألتني عن مسئلة ما سألني عنها أحد قبلك حدثني جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام قال :

لمّا كان رسُول الله صلّى الله عليه وآله بَغدير خم نادى النّاس فاجتمعوا فأخذ بيد عليّ عليه السلام فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه .

فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحارث بن النّعمان الفهري فأى رسُول الله صلى الله عليه وآله على ناقته حتى اق الأبطح فنزل عَن ناقته فأناخها وعقلها ثمّ أى النبيّ صلى الله عليه وآله وهُو في ملاء من أصحابه فقال: يا محمّد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأنّك رسول الله فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خساً فقبلناه منك، و امرتنا أن نصوم شهراً فقبلناه منك وأمرتنا أن نحجّ البيت فقبلناه ثم لم ترض بضبعي ابن عمّك ففضلته علينا وقلت: من كنت بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمّك ففضلته علينا وقلت: من كنت

وهذا الحديث ذكره الحبري في ذيل الحديث: (١٤) من تفسيره ص ٥٤.
 ورواه العلامة الأميني نقلًا عن الثعلبي في كتاب الغدير: ج١ ، ص ٢١٧.

٢٤ \_ ورواه الحافظ الحسكاني بأسانيد عن سفيان بن عيينة في الحديث: (١٠٣٠) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٢٨٦ ط ١ . وانظر عنوان «العذاب الواقع» من كتاب الغدير: ج ١ ، ص ٢٣٩ .

مولاه فعلي مولاه ؟ .

فهذا شيء منك أم من الله ؟ فقال: وَالَّذِي لا إِله إِلاّ هُـو إِنّه من أمر الله خولّى الحرث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم ان كان ما يقول محمد حَقّاً فأمطر عَلينا حجارة مِن الساء أو ائتنا بعذاب أليم. فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله وأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج ﴾.

وهٰذه الرواية بعينها ذكرها النَّقاش في تفسيره .

٢٥ ـ وبالإسناد المقدّم قال: أخبرنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد بن السرّي أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد ، حدّثنا [ أبو ] مُسلم الكجيّ [ ابراهيم بن عبد الله ] حدّثنا [ حجّاج ] بن منهال ، حدّثنا حمّاد [ بن سلمة ] عن عليّ بن زيد (١)عن عديّ بن ثابت :

عن البسراء بن عازب قسال : لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عسليه وآلمه وسلم في حجة الوداع(٢)بغديس خسم

<sup>(</sup>۱) هذا هو الصواب الموافق لما رواه العلّامة الأميني عن تفسير الثعلبي، وكمان في أصلي تصحيفاتُ ، وما وضعناه بين المعقوفات مأخوذ من كتاب الغدير ، وترجمة إبراهيم بن عبد الله الكجي تحت الرقم : ( ٣١٥١ ) من تاريخ بغداد : ج ،١ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الكلم الثمانية : « رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في حجّـة » أخذناها من كتاب العمدة وكانت ساقطة عن أصلى .

٢٥ ـ رواه الثعلبي في تفسير الآية: ( ٤٧ ) من سورة المائدة.
 ورواه عنه المصنف في أواسط الفضل: (١٤) من كتاب العمدة ص ٤٩.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ٧٠

فنادى [ منادي رسول الله ] ان الصّلاة جامعة وكسح للنبّي تحت شجرة فأخذ بيد علي فقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رَسول الله قال : ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى قال هذا مولى من أنا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه .

قال فلقيه عمر فقال هنيئاً لك يا أبن أبي طالب أصبَحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة .

## في قوله تعالى :

﴿ وإنَّ لَعْفَار لَمْن تَابِ وَآمِن وَعَمَلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [ ٨٢ طه : ٢٠ ] .

٢٦ - [ و ] بالإسناد [ المتقدم ] قال الحافظ أبو نعيم : حدّثنا محمّد بن عمر بن سالم، قال : حدّثنا عَبد الله بن محمّد بن ناجية ، قال : حدّثنا عليّ بن مروان ، قال : حَدّثنا إسماعيل بن مسافر ، عَن عون بن أبي جحيفه عن أبيه :

عَن عَلَّي عليه السلام في قولـه تعالى: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّـار لِمَن تَابِ وَآمَنَ وَعَمل صَالِحًا ثُم اهتدى ﴾ قال : إلى ولايتنا .

ورواه أيضاً عنه العلامة الأميني رحمه الله في حديث التهنئة من كتاب الغـدير: ج ١ ،
 ص ٢٧٤.

أعلم أنّ الله سُبحانه وتعالىٰ قد أبان في هذه الآية عن فضل مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه ابانة تبوذن بأنّ ولايته أفضل من كلّ فرض افترضه الله تعالى وتؤذن أنّه أفضل من رُتب المتقدّمين والمتأخرّين من الأنبياء والصّدّيقين بَعد النّبي صلى الله عليهم أجمعين

فامّامايدلّ على أنّ ولايته صلى الله عليه وآله أعظم من ساير الفروض وآكد من جميع الواجبات فهو (۱) قوله تعالى: ﴿يا أيّها الرّسُول بلّغ ماأنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل في بلّغت رسالته والله يعصمك مِنَ النّاس ﴾ فولايته قامت مقام النّبوّة لأنّ بصحّة تبليغها عن الله ينفع شهادة أن لا إله إلّا الله وعدم تبليغها يبطل تبليغ الرّسالة فاذا حصلت صحّ تبليغ الرسالة ومتى عدم التّبليغ بهذا الأمر لا يجدى تبليغ الرّسالة وما كان شرطاً في صحّة وجود أمر من الأمور ما صحّ وجودُه الاّ بوجوده ووجب كوجوبه يوضح ذالك ويزيده بياناً - أن ولايته عليه السلام قامت مقام ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله ـ قوله سُبحانه وتعالى: ﴿ إنّما وليّكم الله ورّسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزكوة وهم رَاكعون ﴾ وقد تقدّم اختصاصها به عليه السلام.

وأمَّا القسم الثاني وهُو أنَّه أفضل رتبة من المتقدّمين والمتأخرّين من

<sup>(</sup>١) هذا هو الظاهر، وفي الأصل المطبوع : « بدليل قوله تعالى. . ».

الأنبياء والصديقين هُو انّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أفضل الأنبياء ورسالته أفضل الرّسالات وقد أمر القديم سُبحانه وتعالى سيّد رسله صلّى الله عليه وآله بإبلاغ فرض ولاية أمير المؤمنين صلّى الله عليه وجعل في نفس وجُوب أداء تبليغ ولايته سَبَبَ صحّة تبليغ رسالته وانّه لم يصح تبليغ هذه الرسالة التيّ هي أفضل الرّسالات إلا بتبليغ ولايته صلى الله عليه وآله وعلى هذا حيث ثبتت الولاية كثبوت بتبليغ ولايته صارت شيئاً واحداً واذا كانت امامته كرسالته صار نفس هذه وفضلها كفضلها إذ ليس يُوجد من خلق الله تعالى من نفسه كنفس رسُول الله صلى الله عليه وآله سواه بدليل قوله تعالى في آية المباهلة: ﴿ وأنفسنا وأنفسكم ﴾ فجعله تعالى نفس رسوله صلى الله عليه وآله فاذا كان نفس الرسُول وولايته نفس ولايته كها قدّمناه بطلت ماثلته من كافة خلق الله تعالى .

ويزيد ذلك ما ذكرناه بياناً وإيضاحاً وانها قامت مقام النبوّة ما تقدّم ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿ سأل سائل بعَذاب واقع ﴾ وانّ الحارث بن النّعمان الفهريّ أنكر فضل هٰذه الآية فأرسل الله تعالى حجراً أسقط على هامّته فخرج من دبره فهذا مُعجزه كمعجزة النّبوة على السّواء ولم يفعل الله تعالى ذلك إلّا لموضع التنبيه على وجوب ولاية عليّ وانّ ولاءه من أمر الله تعالى لا من قبل الرّسُول على حدته صلى الله عليه وآله بل من قبل الله تعالى أولًا ومِن قبل الرّسُول صلى الله عليه وآله بال من قبل الله تعالى أولًا ومِن قبل الرّسُول صلى الله عليه وآله ثانياً .

ويزيده إيضاحاً وبياناً قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وإنّي لغفّار لمن تاب وآمَنَ وعَمَل صالحاً ثمّ اهتدى ﴾ يريد تعالى اهتدى إلى ولاية على صلّى الله عليه فثبت بذلك أنّ ولاية علي صلّى الله عليه أفضل من النّبوّة والإيمانوالعَمَل الصّالح بدليل أنّ من أيّ بذلك كلّه ولم يهتد الى ولاية علي صلّى الله عليه ؛ لا يحصل له العُفران فثبت بذلك أنّها أفضل الأعمال الصّالحة.

فأنت أمير المؤمنين ومن غَدا وصيّ النّبيّ المصطفى ووزيره وأنت الذي رأس الأنام بفضله وراش من الإسلام قسراً سكيره وأنت الذي ساد الأنام بمجده وساد من الإسلام خيراً كسيره

## الفصل الثالث

في قــولــه تعــالى : ﴿ اَليَــوم اَكمَلتُ لَكُم دينكم وَاَتمَمَت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإِسلام دِيناً ﴾ [ ٣/ المائدة : ٥]

وفي قوله تعالى: ﴿ وَالنَّجُمُّ إِذَا هُوَى ﴾.

٧٧ ـ من طريق الحافظ ابي نعيم بالإسناد المقدّم قال الحافظ أبو نعيم: حدّثنا محمّد بن أحمد بن عليّ بن مُخلّد، قال: حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدّثني يحيّى الحمّاني قال: حدّثنا قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي:

عَن أبي سَعيد الخدري رَضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم دعا النّاس إلى عليّ عليه السلام في غدير خمّ وأمر بما تحت الشجر من الشوك فقُم وذلك يوم الخميس فدعا عليّاً فأخذ بضبعيه فرفعها حتى نظر النّاس الى بياض ابطي رسُول الله صلّى الله عليه وآله

٢٧ ـ وقريباً منه جداً رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة في الحديث: (٢١١)
 من كتاب شواهد التنزيل ج١ ، ص ١٥٧ ، قال:

أخبرنا أبو عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو بكر الجرجرائي أخبرنا أبو أحمد البصري عن أحمد بن عمّار بن خالد، عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني. . .

وسلّم ثمّ لم يتفرّقوا حتى نزلت هذه الآية: ﴿ اليومُ اكملت لكُم دينكم وَأَتَمَمت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً ﴾ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم الله: اكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الرّب برسالتي وبالولاية لعليّ عليه السلام من بعدي .

ثمّ قـال : من كنت مَـولاه فعـليّ مـولاه اللّهُمّ وال من والاه وغـاد من غاداه وانصُر من نصره واخذل مَن خَذله .

فقال حسّان بن ثابت: إئذن لي يا رَسول الله أن أقول في عليّ أبياتاً تسمعهنّ فقال: يا معشر مشيخة تسمعهنّ فقال: يا معشر مشيخة قريش اتبعها قولي بشهادة مِن رَسول الله صلّى الله عليه وآله وسَلّم في الولاية ماضية .

## ثمّ قال:

يُساديهم يـوم الغـديـر نبيَّههُم يقـول: فمن مـولاكم ووليّكم إلهـك مـولانا وأنت وليّنا فقـال له: قم يـا عليّ فـإنني هُنـاك دعـا اللهم وال وليّه

بخُمُّ وأسمع بالغدير المناديا(١) فقالوا ـ ولم يُبدوا هناك التعاديا(٢) ـ ولن تجدن منّا لك اليوم عاصياً رضيتك من بعدي إماماً وهادياً وكن للذي عادى عليّاً معادياً

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي المطبوع .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ...... ٢٣٠٠٠٠٠٠٠ علم

### في قوله :

سُبحانه وتعالى : ﴿ وَالنَّجِم إِذَا هـوى ﴾ .

٢٨ من مناقب الفقيه: أبي الحسن علي بن [محمد] المغازلي
 الشافعي الواسطي بالإسناد المقدم قال:

أخبرنا أبو غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحوي [ رحمه الله قال: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن منصور الحلبيّ الأخباريّ] فال: أخبرنا عليّ بن محمّد العدويّ السميساطي قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن زكريا قال: حدّثنا الفضيل بن عليّ عياض، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن زاذان:

عَن سلمًان الفارسي قال : سَمعت حبيبي محمداً صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله عزّ وجلّ يسبّح الله ذلك النور ويقدّسه قبل أن يخلق الله آدم بألف عام فلمّا خلق الله آدم ركبّ ذلك النور في صلبه فلم يزل في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب ففيّ النّبوّة وفي على الخلافة .

٢٩ \_ وبالإسناد المقدم قال : أخبرنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن

٢٨ ـ رواه ابن المغازلي في الحديث: (١٣٠) من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص ٨٧
 ط ١، وما وضع هنا بين المعقوفين مأخوذ منه.

<sup>،</sup> ورواه أيضاً أحمد بن حنب ل في الحديث : ( ٢٥١ ) من مناقب عليّ من كتاب الفضائل ص ١٧٨ ، ط ١ .

ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث: (١٨٦) من تـرجمة عـلي عليه السـلام من تاريـخ دمشق: ج١، ص ١٥١، ط١، وقد ذكرناه في تعليقه عن مصادر.

٢٩ ـ وهذا هو الحديث (٣٥٣) من مناقب عـليّ عليه الســـلام من كتاب المنـــاقب ص ٣١٠ =

عثمان ، قال : أخبرنا أبو عمر محمّد بن العبّاس بن حيويه الخزّاز إذناً ، قال : حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن عليّ الدهّان المعروف بأخي حمّاد ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن الخليل بن هرون البَصري قال : حدّثنا محمّد بن الخليل الجهنيّ قال :حدّثنا هشيم ، عن أبي بشر عن سَعيد :

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع فتية من بني هاشم عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إذا انقضّ كوكب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من انقضّ هذا الكوكب في منزله فهو الوصي من بعدي فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقضّ في منزل على بن أبي طالب عليه السلام قالوا: يا رَسُول الله قد غويت في حب علي فأنزل الله تغالى: ﴿ والنّجم إذا هَوى ما ضلّ ضاحبكم وما غوى ﴾ الى قوله تعالى: ﴿ بالأفق الأعلى ﴾.

### قال یحی بن الحسن:

اعلم أنّ الله سُبحانه وتعالى قد أبان فضل مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه في هذه الآية بقوله تعالى: ﴿ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ وهذا من طريق الحافظ الثقة وهكذا قد ورد من طرق الشيعة

ط ١، ورواه أيضاً عنه المصنّف في الفصل: (١٢) من كتاب العمدة ص ٣٨ ط ١. ورواه الحافظ الحسكاني بأسانيد في الحديث: (٩١٠) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٢٠١ ط ١.

فقد حَصل على ذلك إجماع الإسلام فتلقيه بالقبول من الفروض الواجبة والأوامر اللازمة اذهو من نصوص الوحي المخترع وخصوص النبي المتبع وإذا كان دين الأمة لم يكمل إلا بولايته ونعمة الله تعالى لاتتم على خلقه الابها ولا يرضى الله تعالى الإسلام ديناً لخلقه إلا بها فقد تضيق وجوبها على كافة أهل الإسلام تضييقاً عليه إجماع الاسلام وقامت مقام كل طاعة لله تعالى أن لو كان المسلم عليها ولم يأت بولايته صلى الله عليه لم يرض الله تعالى إسلامه ديناً وكم يكمل دينه عند الله تعالى ومع عدم كمال الإنسان وعدم رضى إسلامه عند الله تعالى لم يتم الله تعالى نعمته عليه ومَن لم يكن بهذه الأمور فقد خسرت صفقته وظهرت خيبته-

يوضح ذلك ويزيده ثباتاً وانّه المعنى الّذي أردنا قول النبي صلّى الله عليه وآله عقيب ذلك: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» وإطلاق هذا اللفظ في ساير أهل الإسلام ولم يخصّص النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بذلك قوماً دون قوم من الأمة.

وكذلك قول عُمر بن الخطّاب على ما في الرّوايات عندذلك بخ بخ لك يا عليّ اصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة » وفي رواية أخرى : «أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة ». واطلاق ذلك في ساير المؤمنين والمؤمنات ولم يخصص قوماً من المؤمنين بذلك دون قوم بلكلّ من كان مؤمناً فعليّ مولاه من نسيب أو صاحب لان لفظة الايمان قد شملت الكّافة فمن كان مؤمناً منهم فعليّ مولاه ومن لم يكن عليّ مولاه فليسَ عؤمن ».

وفي هذا غاية الإيضاح ولم تجب له هذه المنزلة صلّى الله عليه من الله عليه من الله عليه وآله إلّا بعد وجوبها له من الله تعالى أولا بدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُم الله وَرَسُولَه والَّذِينَ آمنوا الدّين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزّكوة وَهُم راكعون ﴾.

وقد تقدّم اختصاصها به فوجبت له صلّى الله عليه وآله هذه المنزلة من الله تعالى اولاً وشركه تعالى فيها يجب له تعالى على الأمّة وَوَجب للنبّي صلّى الله عليه وآله أن يشركه فيها يجب له على الامة ثانياً اقتداءاً بالوَحي العزيز فوجب على الأمّة ثالثاً اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهُو شهيد .

ويزيده أيضاً بياناً وإيضاحاً قوله تعالى: ﴿ وَالنَّجِم إِذَا هُوَى ﴾ وما ورد في تفسيـرها وذلـك قـد ورد بلفظ الخـلافـة والـوصيّـة بـلا ارتيـاب . فليتأمّل ذلك ففيه كفاية لمن تأمّله .

أنت الدي فرض الإله ولاءه أنت الذي ردّت ببابل شمسه يا من به وله الولاء مع الهدى

وولاؤه بعد النّبي المرسل وكذاك ردّت في زمان المرسل أمر الرّسول به بأمر المرسل

## الفصل الرابع

في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا يَسْرِيدُ الله لَيْذُهُبُ عَنْكُمُ الرَّجُسُ أَهُـلُ الْبَيْتُ وينظهر كم تنظهيراً ﴾ [ ٣٣ / الأحزاب ٣٣ ]

وفي قوله تعالى: ﴿فِي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ﴾ [٣٦ / النّور ٢٤].

٣٠ ومن مُسند أحمد بن حنبل بالإسناد المقدّم (١)قال:

حدّثنا عَبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدّثني أبي قال: حدّثنا محمّد بنَ مصعَب وهُو القافلاءي ويروي القفلائي (٢) قال: حدّثنا

(١) تقدّم ذكر إسناده في مقدمّة المصنّف في أوّل عنوان : « فصل في ذكر طرق أسانيد هذا الكتاب » ص ٧ من هذه الطبعة .

٣٠ ـ رواه أحمد بن حنبل في مسند واثلة بن الأسقع الصحابي من كتاب المسنـد: ج ٤ ص . ٢٠٧ . ط ١ .

ومثله رواه بسند آخر «عن عبد الرحمان بن عمرو الأوزاعي عن شدّاد بن عبد الله أبي عمّار، عن واثلة . . » في الحديث: (١٩٩) من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١٣٥، ط ١ .

وللحديث مصادر كثيرة يجد الباحث كثيراً منها تحت الرقم: (٦٨٦) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٣٩ ط ١ ، وفي الحديث: (١١٠) وتواليه من تسرجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق ج ١٣ ، ص ٧٦ .

ورواه المصنف بأسانيد أخر في الفصل الثامن من كتاب العمدة ص ١٦.

(٢) كنذا في أصلي المطبوع، والنظاهر انَّه تصحيف من الكتباب أو أربباب الطباعة، والصواب «القرقسائي» كما هو المظبوط في المصادر الموثوقة .

الأوزاعي عن شداد بن [عبد الله أبي] عمّار:

عن واثلة بن الأسقع انه حدثه قال: طلبت علياً في منزله فقالت فاطمة ذهب يأتي برسُول الله صلى الله عليه وآله قال: فجاءا جميعاً فدخلا ودخلت معها فأجلس علياً عن يساره وفاطمة عن يمينه والحسن والحُسين بين يديه ثمّ التفع عليهم بثوبه (١) وقال: ﴿ إِنَّمَا يُريد الله لِينَا عَنَكُم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ اللّهُم إنّ هؤلاء أهلى [اللهم أهلي] احق (٢).

٣١ - ٣٣ - وبالإسناد المقدّم قال: حدّثنا عبد الله بن احمد بن

(١) قال ابن الأثير في مادّة: «لفع» من كتــاب النهايــة: اللفاع: ثــوب يجلّل به الجســد كلّه كساء كان أو غيره، والتفع بثوبه: تجلّل به، وتلفّع بالثوب. اشتمل به.

(٢) ما بين المعقوفين قد سقط من أصلي ولا بدّ منه.

٣١ ـ رواه أحمد بن حنبل في الحديث: (١١٨) من باب فضائل علي من كتاب الفضائل ص ٧٩ وفي الحديث: (٤٠) من مسند ام سلمة من كتاب المسند: ج ٦ ص ٢٩٢ط ١، ولكن بين ما هنا وما في المسند والفضائل اختلاف لفظي سببه تقاعد المتمكنين عن القيام بواجبهم وبخلهم عن صرف الطاقات في سبيل المعارف، وقيام الجهال، والعجزة بتنفيذ أمر المعارف وإلى الله أشكو من بخل أهل الثروة وغفلة الزعماء!!.

والحديث رواه المصنف حرفيًّا في الحديث: (٣) من الفصل (٨) من كتاب العمدة ص ١٦.

والحديث رواه أيضاً الثعلبي بسنده عن أحمد في تفسير الآية الكريمة من تفسير الكشف والبيان: ج ٣ / الورق ١٣٩ / ب/.

وأيضاً رواه بسنده عن أحمد ابن عساكر في الحديث: (١٢١) من ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق: ج ١٦، ص ٦٧ ط ١. حنبل قال : حدّثني ابي قال حدثني ابن نمير قال : حدّثنا عبد الملك قال : حدّثنا عطاء بن أبي رباح قال :

حدّثني من سمع أم سلمة تذكر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة صلّى الله عليها ببرمة فيها حريرة فدخلت بها عليه فقال لها: ادعي لي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي وحسن وحُسين عليهم السلام فدخلوا فجلسُوا يأكلون من تلك الحَريرة وهُو على منامة له عَلى دكّان تحته كساء خيبري قالت: وأنا في الحجرة أصلي فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ إنَّا يُريدُ الله فضل الكساء وكساهم به ثم أخرج يَده فألوى بها إلى السّاء وقال: فضل الكساء وكساهم به ثم أخرج يَده فألوى بها إلى السّاء وقال: هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي اللّهم فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً اللّهم هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً اللّهم فألد على السول الله ؟ قال اللّهم قالد غير إنّك إلى خير.

قال عبد الملك: وحدّثني بها أبو ليلى عن أمّ سلمة مثل حديث عطاء سواءً.

قال عبد الملك: وحدّثني داود بن أبي عوف أبو الجحاف عن شهر بن حوشب عن امّ سلمة بمثله سواء.

<sup>=</sup> وللحديث أسانيد ومصادر أخر يجدها الباحث في تعليق كتاب الفضائل وترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق.

٣٤ - وبالإسناد أيضاً قال : حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال : حدّثنا حمّاد بن سلمة أبيه قال : حدّثنا حمّاد بن سلمة قال : حدّثنا علىّ بن زيد عن شهر بن حوشب:

عن أمّ سلمة ان رسُول الله صلّى الله عليه وآله قال لفاطمة: ائتيني بزوجك وابنيك فجاءت بهم فألقى عليهم كساءً فدكياً قالت: ثمّ وضع يده عليهم وقال: اللهمّ انّ هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمّد وعلى آل محمّد انّك حميد مجيد.

قالت أمّ سلمة: فرفعت الكساء لأدخل مَعهم فجذبه من يدي وقال: إنّك على خير.

ومن صحيح البخاري ومن صحيح مسلم أيضاً بالإسناد المقدّم (١) من صحيح البخاري في الجزء الرابع منه ومن صحيح مسلم في الجزء الرّابع منه أيضاً على حدّ كرّاسين من آخر الجزء وأجزاء البخاري من ثمانية وأجزاء مسلم من ستّة وهذا من المتفق عليه منها: بالإسناد المقدّم (٢) قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن

ومثله رواه أيضاً أحمد في الحديث: ( ) من مسند أمّ سلمة من كتاب المسنـد: ج ٦، ص ٣٣٣ ط ١.

٣٥ - رواه مسلم في باب فضائل أهل البيت من كتاب الإمارة أو فضائل الصحابة: ح ٦
 ص ١٣٠ ، وفي ط الحديث: ج ٤ ص ١٨٨٣ ، وقد علّقناه حرفياً على الحديث: (١١٣) من ترجمة الامام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص ٣٣.

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) تقدّم الإسنادان في مقدّمة المصنّف في عنوان : « فصل في ذكر طرق أسانيد هذا الكتاب » في ص ٨ .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ٧١

عبد الله بن غير واللفظ لأبي بكر والله عمّد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفيّة بنت شيبة قالت :

قالت عائشة : خرج النّبيّ صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحَجًل من شعر أسود فجاء الحسن بن عليّ فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء عليّ فأدخله ثم قال : ﴿ إِنَّمَا لُيريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴾.

٣٦ ـ ومن طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المتقدّم قال الحافظ أبو نعيم: حدّثنا أحمد بن عليّ بن الحرث المرهبّي وزيد بن عليّ المقرىء قالا: حدّثنا القاسم بن محمّد بن حمّاد الدلاّل قال: حدّثنا مخول بن ابراهيم قال: حدّثنا عبد الجبّار بن العبّاس الشّبامتي(١) عن عمّاد الدُهني عن عمرة بنت أفعى:

عن أم سَلمة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية في بيتي: ﴿ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عَنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ وفي البيت سبعة جبرئيل وميكائيل عليهما السلام ورسُول الله صلى الله عليه وآله وعلي والحسن والحُسين وفاطمة عليهم السلام وأنا على باب

٣٦ ـ ورواه ابن عساكر بأسانيـد تحت الرقم: (١٠٠) ومـا بعده من تـرجمة الإمـام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ١٣، ص ٦٩.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب ، وفي أصلي ، « الشامي الشيباني » .

البيت فقلت: يـا رسُول الله ألست من أهـل البيت؟ قال: أنتِ عـلى خـير إنّك من أزواج النّبي صـلّى الله عليه وآلـه وما قال: إنّـك من أهـل البيت (١)

٣٧ ـ وبالإسناد ايضاً قال أبو نعيم: حدّثنا سليمان بن أحمد، قال: حدّثنا الحسين بن اسحق قال: حدّثنا الحسين بن اسحق قال: حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن جعفر بن عبد الرّحن، عن حكيم بن سعد:

عن امّ سلمة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يُسْرِيدُ الله لينذهبُ عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ في رسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحُسين صلى الله عليهم أجمعين (٢).

[هكذا] حدّثنا [ه سلمان بن أحمد] في المعجم الكبير.

٣٨ - وبالإسناد المقدم قال أبو نعيم: حدّثنا سليمان بن أحمد قال: حدّثنا ابن زهير التستري قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن محمّد بن منصور بن أبي الأسود قال: حدّثنا الأعمش عَن حبيب بن أبي ثابت عن شهر بن حوشب:

<sup>(</sup>١) وللحديث مصادر وقد رواه الحافظ الحسكاني في تفسير آية التطهير تحت الرقم: (٧٥٧) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٨١ ط ١، بأسانيد.

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً بسنده عن حكيم بن سعد، عن أمّ سلمة الحافظ ابن عساكر في الحديث: (٩٨) من ترجمة الإمام الحسين من تاريخ دمشق: ج ١٣، ص ٦٧ ط ١. ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني في الحديث: (٧٥٦) من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٨١ ط ١.

عن أمّ سلمة رضي الله عنها انّ النّبي صلّى الله عليه وآله أخذ ثوباً فجلله على عليّ وفاطمة والحسن والحُسين عليهم السلام ثم قرأ هذه الآية : ﴿ إِثْمَا يُسريد الله ليذهب عَنكم الرّجس أهل البّيت ويُطهّركم تطهيراً ﴾.

٣٩ ـ وبالإسناد المقدّم قال أبو نعيم: حدّثنا أبو بكر بن خلّد، قال: حدّثنا ابراهيم بن محمّد بن ميمُون قال: حدّثنا عليّ بن عابس [عن] أبي الجحّاف [داود بن أبي عوف] عن عطيّة عن أبي سعيد و [عن] الأعمش عن عطيّة:

عن أبي سعيد قال: نزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللهُ لَيدُهِبُ عَنكُمُ السِّرِجِسُ أَهُلُ البِيتُ ويطهّركم تطهيراً »في خمسة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليّ وفاطمة والحسن والحُسين صلى الله عليهم (١).

• ٤ - وبالإسناد المقدّم قال الحافظ أبو نعيم: حدّثنا صالح بن يوسف الأنباري قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: حدّثنا عبد المرّحيم بن هارون، قال: حدّثنا هارون بن سعد، قال:

<sup>(</sup>١) ما وضعناه بين المعقوفين الأوّلين قد سقط عن أصلي المطبوع، وأما الثانيـين فها بينهــا زيادة توضيحية .

والحديث رواه الحافظ الحسكاني تحت الرقم: (٧٧٠) من شـواهد التنـزيل: ج ٢ ص ٩٠ .

٤٠ ورواه بسندين الحافظ ابن عساكر في الحديث: (١٠٨ ـ ١٠٩) من ترجمة الإمام
 الحسين من تاريخ دمشق ج ١٣ ، ص ٧٥ ط ١ .

حدّثنا عطّية قال: سألت أبا سَعيد عن أهلَ البيت الَّذِين قال الله عن وجلّ فيهم: ﴿ إِنَّمَا يريد الله ليذهبَ عَنكم الرّجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴾ الآية فذكر النّبي صلّى الله عليه وآله وعليّاً وفاطمة والحَسن والحُسينَ عليهُم السّلام.

الله وبالإسناد المتقدّم قال أبو نعيم: حدّثنا صباح بن محمّد بن على وأبو ذرّ بن محمّد بن الحسين بن رومّي قالا: حدثنا محمّد بن الحسين بن حفص، قال: حدّثنا عباد بن يعقوب، قال: حدّثنا أبو عبد الرّحن المسعودي عن كثير النّوا:

عن عطية عن أبي سَعيد رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في خسسة فقرأها وسمّاهم: ﴿ إِنُّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴾ في رسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلّى الله عليهم.

27 ـ ومن الجَمع بين الصحّيحين: لمحمد بن أبي نصر الحميدي بالإسناد المقدّم(١)قـال:

الحديث الرّابع والستّون من المتّفق عليه في الصحيّحين من البخاري ومُسلم من مسند عائشة عن مصعب بن شيبة عن صفيّة بنت شيبة عن عائشة قالت : خرج النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن عليّ فأدخله ثمّ جاء الحسين

<sup>(</sup>١) المذكور في مقدمة المصنّف في عنوان : « فصل في ذكر طرق أسانيد هذا الكتاب » ص ٩ .

فدخل معه ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها ثمّ جاء عليّ فأدخله ثمّ قال: ﴿ إِنَّهَا يَرِيدُ اللَّهِ لَيَذُهِ عَنكُم السرّجس اهل البيت ويطهّركم تطهيراً ﴾.

27 - ومن [كتاب] الجمع بَين الصحّاح الستّة: - لرزين بن معاوية العبدري امام الحرمين السّرقصطي الاندلسي - وهي موطأ مالك بن أنس الأصبحي وصحيحي مُسلم والبخاري وسنن أبي داود السّجستاني وصحيح الترمذي والنّسخة الكبيرة من صحيح النّسائي بالإسناد المقدّم (١) في الجزء الثاني من أجزاء ثلاثة في تفسير سورة الأحزاب من صحيح أبي داود السّجستاني وهو كتاب السّنن في تفسير العراب من صحيح أبي داود السّجستاني وهو كتاب السّنن في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُريد الله ليدهبَ عنكم الرّجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴾ قال:

عن عايشة قالت: خرج رسُول الله صلى الله عليه وآله [وسلم] وعليه مرطً من شعر اسود فجاء الحسن فأدخله ثمّ جاء الحسين فأدخله ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها ثمّ جاء عليّ فأدخله ثمّ قال: ﴿ إِنَّا يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴾.

٤٤ - قال : وعن أمّ سلمة زوج النّبي صلى الله عليه وآله وسلّم أنّ هذه الآية نزلت في بيتها : ﴿ إِنَّمَا يُريد الله ليذهبَ عنكم الرّجس

<sup>(</sup>١) في عنوان : « فصل في ذكر طرق أسانيد هذا الكتاب » ص ٩ .

أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴾ قالت: وأنا جالسة عِند الباب فقلت: يا رسولُ الله الست من أهل البيت؟ فقال: إنك إلى خير إنّكِ مِن أزواج النّبي.

20 ـ وبالإسناد أيضاً المقدّم من الجزء من الكتاب أيضاً جمع رزين في باب مناقب الحسن والحُسين عليها السّلام من صحيح أبي داود السّجستانيّ أيضاً بالإسناد المقدم قال:

عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلّم غداة وعليه مرط مرجّل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي عليها السلام فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثمّ قال: ﴿إِمَّا يريد الله ليذهبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهرّكم تطهيراً ﴾.

27 ـ ومن تفسير الثعلبيّ في تفسير قوله تعالى: ﴿طه﴾ قال: قال جعفر بن محمّد الصّادق عليها السّلام «طه» طهارة اهل بَيت محمّد

٤٥ ـ ورواه أيضاً الحاكم في أوائل مناقب أهل البيت من المستدرك: ج٣ ص
 ١٤٧ .

ورواه أيضاً البيهقي بسنده عن مسلم وبسند آخر في كتاب الصلاة من السنن الكبرى ج ٢ ص١٤٩، وقد علقناه حرفياً مع رواية الحاكم على الحديث: (١٣) من ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق ص ٣٣.

٤٦ - وهـذا رواه أيضاً المصنف في الحـديث: (٢٢) في الفصل: (٨) من كتـاب العمـدة ص ١٩.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ٧٧

عليهم السلام ثم قرأ: ﴿إِنَّمَا يريد الله ليذهبَ عنكم الرَّجس أهل البيت ويطهرَّكم تطهيراً ﴾.

٧٤ ـ ومن تفسير الثعلبي أيضاً بالإسناد المقدّم قال: أخبرني عقيل بن محمّد الجرجاني أخبرنا معافا بن زكريّا البغدادي أخبرنا محمّد بن جرير، حدثني [محمّد] بن المثنى حدّثني بكر بن يحيى بن زبّان العنزى(١)حدّثنا مندل(٢)عن الأعمش:

عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت هذه الآية في خسة في وفي علي وفي حسن وحسين وفاطمة : ﴿ إِنَّمَا يُريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً ﴾.

٤٨ ـ ومن تفسير الثعلبي أيضاً وبالإسناد المقدّم قال: وأخبرني الحسين بن محمّد بن الحُسين بن عبد الله الثّقفي حدّثنا عمر بن

<sup>(</sup>١) كذا في تفسير الآية الكريمة من تفسير الثعلبي ومثله في الحديث الأوّل مما رواه الطبري في تفسير الآية الكريمة من تفسيره ج ٢٢ ص ٦ قال :

حدّثني محمد بن المثنى قال: حدّثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي [كذا] قال: حدّثنا مندل عن الأعمش..

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب الموافق لما في تفسير الثعلبي والحطبري والحمديث: (٦٦٤) من كتاب شواهد التنزيل ج ٢ ص ٢٧ ط١، وفي اصلي المطبوع: «جندل».

والحديث أخذناه من تفسير آية التطهير من تفسير الثعلبي وعلقناه حرفياً على ترجمة الإمام الحسن من تاريخ دمشق ص ٦٩.

الخطاب، حدّثنا عبد الله بن الفضل حدّثنا الحسن بن علي حدّثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العَوّام بن حوشب، [قال:]

حبدتني ابن عمّ لي من بني الحارث بن تيم الله (١)يقال له عمّع قال دخلت مع أمّي على عائشة فسألتها أمّي قالت: أرأيت خروجك يوم الجمل ؟ قالت: انّه كان قدراً من الله تعالى فسألتها عن علي عليه السلام فقالت: سألتني عن أحبّ الناس كان إلى رَسول الله صلى الله عليه وآله لقد رأيت عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقد جمع رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثوب عليهم ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً ﴾ قالت: قلت: يا رسُول الله أنا من أهلك ؟ فقال: تنحي إنّك الى خير.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب الموافق لما رواه المصنف عن الثعلبي في الفصل (٨) من كتاب العمدة ص ٢٠ .

ومثله رواه أيضاً الحافظ الحسكاني في الحديث: (٦٨٤) في تفسير آية التطهير من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٣٨ ط ١.

ومثله أيضاً رواه عن الثعلبي الحمّـوثي في أوّل الباب (٦٨) من كتاب فرائد السمطين : ج ١، ص ٣٦٧ ط ١،.

وقريباً منهما رواه أيضاً الحافظ ابن عساكر في الحديث (٦٥٠) من تــرجمة أمــير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشتى: ج ٢ ص ٣٦٣ ط ٢ .

وها هنا في أصلي المطبوع من كتاب خصائص الوحى المبين هذا تصحيف.

وفي المصادر الثلاثة وخصائص الوحي المبين جميعاً: «مجمّع» والصواب: «جميع» وهـو ابن عميركما يتجلّى ذلك بمراجعة الحديث ٢٥٠ وما حوله من ترجمة عليّ عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٧ ص ٢٦٣ ط ٧ .

# ﴿ فِي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ٠٠٠ [ ٣٦ / النور : ٢٤ ].

**93** ـ ومن تفسير الثعلبي ايضاً بالإسناد المقدّم قال: حدّثنا المنذر بن محمّد القابوسي حدّثني الحسين بن سعيد، حدّثني أبي عن أبان بن تغلب، عن نفيع بن الحارث:

عن أنس بن مالك وعن بريدة قالا:قرأ رسول الله صلّى الله عليه وآله هذه الآية : ﴿ فِي بيوت أَذَنَ الله أَنْ ترفع ويذكر فيها اسمه ﴾ الى . قوله: «والأبصار»، فقام رجل فقال:أيّ بيوت هذه يا رسُول الله ؟ فقال: بيوت الأنبياء.

قال فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسُول الله هذا البيت منها؟ - لبيت على على على على السلام وفاطمة - فقال: نعم من أفاضلها.

#### قال يحيى بن الحسن:

قد ثبتت عصمة أهل البيت عليهم السلام بالوحي العزيز المتفق على روايته من الخاص والعّام وما كان كذلك صحّ التمسّك به والأستدلال يوضح ذلك ويزيده إيضاحاً وبياناً ما ذكره أحمد بن فارس اللّغوي في كتاب المجمل في اللغة قال: الطهرّ خلاف

٤٩ ـ ورواه الحافظ الحسكاني بسندين تحت الرقم: (٣٦٧ ـ ٣٦٨) من كتباب شبواهمد
 التنزيل: ج١، ص ٤١٠.

وهذا معنى العصمة لأنَّ المعصوم هو الَّذي لا يواقع إثماً ولا قبيحـاً وليس ذلك إلا مع تطهير الله عزّ وجلّ لـ وإذهاب الـرّجس عنه بإرادته تعالى لا بإرادة غيره جلّ وعلا ومن ثبت تطهيره بالوحى العزيز - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ـ وبالصحّاح من قول الرّسول صلّى الله عليه وآله على إجماع من الشيعة والسنَّة ثبتت عصمته ومن كانت هذه حاله آمنًا وقوع الخِطأ منه عــاجلًا وآجلًا ومن يؤمن منه وقوع الخطأ عاجلًا وآجلًا وجب الاقتداء بــهـ دون مَن لم يؤمن منه وقوع الخطأ وتطرق الرَّجس عليه وتـرك التطهـير له بارادة الله تعالى ـ ومن كانت هذه حاله ثبت انَّـه يهدى الى الحق لموضع الأمن منه أن يواقع ما يكره من غيره وقوعه، بدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ افمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا يهدي إلا أن يُهدىٰ فَهَا لكم كيف تحكمون ﴾ [ ٣٥ / يسونس: ١٠]. فأوجب سبحانه وتعالى الأقتداء بمن كانت لهذه حالة وجعل ذلك حكمه ووبّع من لم يحكم بذلك، ومن لم يحكم به فهو من أهل هذه الآية : ﴿ وَمِن لَمْ يَحِكُم بَمَا أَنْسَرُلُ اللَّهِ فَأُولَتُنَكُ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [ \$\$ / المائدة : ٥٠ ].

وبيت يقصر الأوهام عنه سها فوق الفراقد والنسور غدا للوحي والشرف المعلى نديًا بالرواح وبالبكور

<sup>(</sup>١) وللمصنّف رحمه الله في آخر الفصل: (٨) من كتاب العمدة كلام في هذا المعنى أوضح مّا ها هنا.

#### الفصل الخامس

في قوله تعالى قال : ﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عليه أَجراً إلاّ المودّة في القربيٰ ﴾ [ ٢٣ / الشوريٰ : ٤٢ ].

• • • من مسند ابن حنبل وبالإسناد المقدّم قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال(١)وفيها كتب إلينا محمّد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي يذكر أنّ الحرب بن الحسن الطحّان(٢)حدّثه قال: حدّثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: لمّا نزل: ﴿ قبل لا أَسْأَلُكُمْ عليه أَجراً إلّا المودة في القربي ﴾ قالوا: يا رسول الله من قرابتك [ هؤلاء] الّذين وجبت علينا مودّتهم قال: عليّ وفاطمة وابناهما عليهم السلام.

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً تحت الرقم: (٢٦٣) من باب فضائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل . ص ١٨٧ ، ط١ .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب الموافق لما في كتاب الفضائل والمعجم الكبير وشواهد التنزيـل وتفسير الثعلبّي، وفي أصلي: «أن حارث بن الحسن».

بالإسناد المتقدم من الجزء السادس من صحيح البخاري من اجزاء ثمانية على حدّ كرّاسين ونصف من أوّله في تفسير قوله تعالى : ﴿ قُلُ لا أُسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ﴾ بالإسناد المقدم قال : حدّثنا محمد بن جعفر قال : حدّثنا محمد بن جعفر قال : حدّثنا شعبة عن عَبد الملك بن ميسرة سمعت طاووساً عن ابن عبّاس رضي الله عنه انّه سئل عن قوله تعالى : ﴿ إلّا المودة في القربى ﴾ قال سعيد بن جبيزقربي آل محمد صلوات الله عليهم .

# ٥٢ - ومن صحيح مُسلم:

بالاسناد المتقدم من الجزء الخامس من اجزاء ستة في أوّله على حد كراسين في تفسير قوله تعالى : ﴿ قُل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربي ﴾ قال : وسئل ابن عبّاس رضي الله عنه عن هٰذه الآية فقال ابن جبير:هي قربيٰ آل محمّد عليهم السلام .

### ٥٣ - ٥٤ - ومن تفسير الثعلبي :

في [تفسير] قول ه تعالى: ﴿ قُل لا أُستَلَكُم عليه أجراً إلاّ المودة في القربي ﴾ بالإسناد المقدّم قال: اختلفوا في قرابة رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري مع ذيل في تفسير آية المودّة من سورة الشورى من كتاب التفسير من صحيحه: ج ٦ ص ١٦٢ ، ط دار إحياء التراث العربي .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ... ... ... ٨٣ الله عليه وآله الذين أمر الله تعالى بمودّتهم ؟

فأخبرني الحُسين بن محمّد الثقفي العدل حدّثنا برهان بن عليّ الصّوفي حدّثنا محمّد بن عبد الله بن سُليمان الحضرمي حدّثنا حرب بن الحسن الطحّان ، حدّثنا حُسين الأشقر(١)عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جُبير:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما نزلت : ﴿ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهُ أَجِراً إِلاّ المُودة فِي القربي ﴾ قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الله الذين وجبت علينا مودّتهم قال : علي وفاطمة وابناهما صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين .

[ثم] قال [الثعلبي]: ودليل هذا التأويل ما:

حدّثنا به أبو منصور الحَمشاذي حدّثني أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن مالك(٢)حدّثنا محمّد بن يونس حدّثنا عبد الله بن عائشة حدّثنا إسماعيل بن عمرو عن عمر بن موسى عن زيد بن عليّ

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب الموجود في المخطوطة من تفسير الثعلبي الموافق لما رواه المصنّف عنه في الفصل التاسع من كتاب العمدة والموافق لما في كثير من المصادر، وفي أصلي المطبوع من كتاب خصائص الوحي المبين: «محمّد بن عبد الله بن سليم الحضرمي. . حسن الأشقر..».

<sup>(</sup>٢) المعروف بالقطيعي تلميذ عبد الله بن أحمد بن حنبل وراوي كتبه وكتب أبيه أحمد. والحديث رواه تحت الرقم: (١٩٠) من باب فضائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل، وقد رويناه عنه وعن مصادر أخر كثيرة وعلقناه حرفياً على الحديث: (٨٤٣) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ج ٢ ص ٣٣٠ ط ٢.

عن على بن ابي طالب صلوات الله عليه قال: شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسد الناس لي فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من يدخل الجنة أنا وانت والحسن والحسين وازواجنا عن أيماننا وشمايلنا وذرّيتنا خلف ازواجنا وشيعتنا من خلف ذريّتنا (٢).

ومن تفسير الثعلبي أيضاً وبالإسناد المقدّم [روى الثعلبي في تفسير] قوله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران: ﴿إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين﴾ [ ٣١ / آل عمران: ٣] قال:

[حدّثنا أبو محمّد عبد الله بن محمد القائني ]: قال : حدّثنا محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي قال : حدّثنا أبو بكر محمّد بن الحسين بن صالح السبّيعي قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ، جدّثنا أحمد بن ميثم بن نعيم قال : حدّثنا أبو عبادة السّلوليّ عن الأعمش عن أبي وائل قال : قرأت في مصحف عبد الله بن مسعود :

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب الموافق لما في تفسير الثعلبي ولما رواه عنه في الباب: (٩) من السمط الثاني من كتاب فرائد السمطين: ج ٢ ص ٢٠ ط ١. الحموئي وفي أصلي المطبوع تصحيفات ها هنا.

 <sup>(</sup>۲) كذا في أصلي المطبوع، ومثله وجدته أيضاً في المخطوط من تفسير الثعلبي.
 وفي الحديث: (۱۹۰) من فضائل علي عليه السلام: «وأزواجنا عن أيماننا وعن شمائلنا وذرارينا خلف أزواجنا وشيعتنا من وراثنا».

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... بن الحسن بن البطريق

﴿ إِن الله اصطفىٰ آدم ونوحاً وآل ابسراهيم وآل محمد على العالمين ﴾(١).

معاوية العبدري السرقصطي الأندلسي وبالإسناذ المقدّم من الجزء الثاني معاوية العبدري السرقصطي الأندلسي وبالإسناذ المقدّم من الجزء الثاني من أجزاء أربعة في تفسير سورة ﴿حَمْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿قُلُ لا أَسْأَلُكُمْ عليه أجراً إلاّ المودّة في القربي ﴾ قال: [قال] ابن جبير:قربي آل محمّد صلى الله عليهم.

٧٥ - ومن طريق أبي نعيم المحدّث: في قوله تعالى: ﴿قُلُ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهُ أَجِراً إِلاّ المُودّة في القربي﴾ قال أبو نَعيم:حدّثنا أبو محمّد بن حيّان قال: حَدّثنا أبو الجارود، قال: حدّثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حَدّثنا يحيى قال: حدّثني حُسين بن الحسن عن قيس عن الأعمش:

عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : لمّا انزلت : ﴿ قَالَ لَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ال

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً عن تفسير الثعلبي البحراني في الباب: (١٣) من كتاب غاية المرام ص

١١٨٠ .
 والحديث رواه أيضاً الحافظ الحسكاني بأسانيد تحت الرقم: (١٦٥) وما بعده في تفسير
 الأية: (٣١) من سورة آل عمران في كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص ١١٨، ط١.

<sup>(</sup>٢) وللحديث مصادر كثيرة وأسانيد جمّة أكثر ما مذكورة في الحديث: (٨٢٢) وما بعده في تفسير الآية الكريمة من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ١٣٠، ط ١ .

٥٨ - ٥٠ - ومن الجمع بين الصحاح السّتة لرزين بن معاوية بن عمّار العبدري من الجزء الثاني أيضاً في ثاني كراس منه في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين﴾. `بالإسناد المقدّم قال:

عن علي عليه السّلام قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد.

قال؛ وعن أبي هرينرة قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول : نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناهاعلى طفل في صغره وأرعاها على زوج في ذات يده .

و [كان] أبو هُـريرة عـلى اثر ذلك يقول: ولم تـركب بنت عمران بعيراً قط ولو علمت أنّها ركبت بعيراً ما فضّلت عليها أحداً.

قال: وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: «آل إبراهيم» و«آل عمران» المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وال يس وآل محمّد عليهم السّلام (۱) يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أُولَى النّاس بابراهيم للّذين اتَّبعُوه ﴾ وهُم المؤمنون ﴿ وهذا النّبي والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين ﴾ [ ٦٨ / آل عمران: ٣].

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي المطبوع من كتاب خصائص الوحي المبين، وذكره أيضاً في أواخر الفصل (٩) من كتاب العمدة ص ٢٩ ولم يذكر فيه ما ها هنا من قوله: ﴿وآل عمران وآل ياسين﴾.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... المحيى بن الحسن بن البطريق

وقال رزين : قال البخاري : ويقال: آل يعقب [ أهل يعقب ] اذا صغّروا آل ردّوه الى الاصل وقالوا : أُهيَل (١).

### قال يحيى بن الحسن:

فقد ثبت مودّتهم عليهم السلام إذ هي بأمر الله تعالى ولكونها أجر التبليغ وإذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله أن يطلب من الأمّة عوض بذله لنفسه وتعزيره مهجته وأجر السفارة بينه تعالى وبين أمّته المودة في أولى القربى وفسر [ظ] أولى القربى من هم بقوله: «عليّ وفاطمة والحسن والحسين» فوجبت مودّتهم كوجُوب مودّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقامت مقام مودّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا وجبت كوجوب مودّته وجب لهم من فرض الطاعة ما يجب له صلى الله عليه وآله ، وإذا وجب لهم من فرض الطاعة ما وجب له من فرض الطاعة ما وجب الله وجب الله عليه وآله ، وإذا وجب لهم من فرض الطاعة ما وجب الله وجب الله عليه وآله ، وإذا وجب لهم من فرض الطاعة ما وجب الله وجب الله عليه وآله ، وإذا وجب لهم من فرض الطاعة ما وجب الله وجب الله عليه وآله ، وإذا وجب لهم من فرض الطاعة ما وجب الله وجب الله عليه وأله ، وإذا وجب لهم من فرض الطاعة ما وجب الله وجب الله عليه وأله ، وإذا وجب لهم من فرض الطاعة ما وجب الله وجب الله عليه وأله ، وإذا وجب لهم من فرض الطاعة ما وجب الله والله والله تعالى الله والله تعالى الله والله تعالى الله عاله والله تعالى الله عليه وأبناءكم النه واحدة بدليل قوله تعالى الله عاله الله عاله تعالى الله عاله والله تعالى الله واحدة بدليل قوله تعالى الله عليه والله تعالى الله واحدة بدليل قوله تعالى الله وحد الله واحدة بدليل قوله تعالى الله واحدة بدليل قوله تعالى الله وحد اله واحدة بدليل قوله تعالى الله وحد الله

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري بمغايرة جزئيّة في عنوان : « باب قول الله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكَتَابُ مُرِيمُ . . . ﴾ [ وقوله تعالى : ] ﴿ إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران . . ﴾ في أواسط كتاب بدء الخلق من صحيحه : ج ٤ ص ١٩٩٩ ، ط دار التراث العربي بيروت .

وهذا ذكره أيضاً المصنّف في أواخر الفصل (٩) من كتاب العمدة ثم قال: وقال مكى القيسي النحوي في [كتاب] مشكل اعراب القرآن ـ وهو أعلم من صنف في المشكل كتاباً ـ أنّ آل محمّد معناه أهل محمّد، لأنّ آل هو تصغير أهل.

ونساءنا ونساءَكُمْ وأنفسنا وأنفسكم ﴾ [71/ آل عمران: ٣] ونفسه علي صلى الله عليهما وآلهما، ونساؤه فاطمة، وابناه الحسن والحسين صلى الله عليهما وسيجيء فيها بعد ذكر ذلك بطرق إن شاء الله تعالى .

ويدلّ أيضاً على وجوب الطّاعة لهم قوله تعالى: ﴿من يطع الرّسول فقد أطاع الله وإذا كانت مودّتهم كمودّة رسول الله صلّى الله عليه وآله [ وسلّم ] وجب أن تكون طاعتهم كطاعة الرسول صلّى الله عليه وآله [ و ] صارت كطاعة الله تعالى لموضع قوله تعالى : ﴿ من يُطع الرّسول فقد أطاع الله ﴾.

وهذا من أدلّ دليل على وجوب الاقتداء بهم عليهم السلام ومعنى « إلا » في هذه الآية بمعنى غير ومعناه التّفخيم لأمرهم والتّعظيم لهم وذلك مثل قول الشاعر:

ولا عَيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب أراد به غير » المبالغة في المدح وإليه ذهب عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه اللذي صنّف للمأمون في إمامة أمير المؤمين عليّ بن أبي طالب عليه السلام

إذا أوجب الرحمان في الوحي ودّهم فأين عن الوحي العزيز ذهاب وأين عن الذّكر العزيز مذاهب وأين إلى غير الإله إياب ولا عَيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب

## الفصل السادس

في قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مِنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتَعَاءُ مُرْضَاتُ اللهِ ﴾ [ ۲۷ / البقرة: ٢ ]

وفي قوله تعالى : ﴿ وأندر عشيرَتَكَ الأقربين ﴾ [٢١٤/ الشعراء: ٢٦].

71 من مسند ابن حنبل بالإسناد المقدّم قال: حدّثنا عبد الله بن أبو أحمد بن حنبل عن أبيه قال: حدّثنا أبو عوانة قال حدّثنا أبو بلج قال: حدّثنا عمرو بن ميمون قال:

إني لجالس إلى ابن عبّاس رضي الله عنه اذ أتاه تسعة رهط فقالوا: يُل ابن عبّاس امّا أن تقوم معنا أو تخلو بنا عن هؤلاء قال ابن

٦١ ـ رواه أحمد في أواخر مسند عبد الله بن العباس في الحديث: (١٢٦٦) من مسنده من
 كتاب المسند: ج١، ص ٣٣٠ ط١.

ورواه أيضاً في الحديث: (٢٩١) من باب فضائل على عليه السلام من كتاب الفضائل ص ٢١١ ط ١.

وللحديث مصادر كثيرة يجد الباحث كثيراً منها تحت الرقم: (٢٥١) وما حوله من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج١، ص ٢٠٢ ـ ٢١٠، ط ٢. ورواه أيضاً المصنف بسنده عن أحمد في الفصل: (٣٠) من كتاب العمدة ص ١٢٣.

عبّاس: بل أنا أقوم معَكم ـ وهُو يومئذ صحيح قبل أن يعمى ـ قال: فابتدؤ ا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا فجاء ينفض ثـوبه ويقـول: أفّ وتفّ وقعوا في رجل له عشرة خصال:

وقعوا في رجل قال له رَسول الله صلّى الله عليه وآله: لأبعثن رجلاً لا يخزيه الله أبداً يحبّ الله ورسوله، قال: فاستشرف لها من استشرف فقال: أين عليّ ؟ قالوا: هو في الرحاء يطحن قال: وما كان أحدكم ليطحن فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر قال فنفث في عينه ثمّ هز الرّاية ثلاثاً فأعطاه إيّالها فجاء بصفيّة بنتُ حُييّ.

قال : ثمّ بعث فلانـاً بسورة التّـوبة فبعث عليّـاً [خلفه] فـأخذهٰــا منه وتال : لا يذهــب بها إلّا رجل منى وأنا منه .

قال: وقال لبني عمّه: أيّكم يُواليني في الـدّنيا والآخرة؟ - قال: وعليّ جالس معهم [فأبوا] - فقال عليّ عليه السلام: أنا أواليك في الدّنيا والآخرة قال: فتركه ثم أقبل على رجل رجل منهم فقال: أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة. [فأبوا ؛ قال: فقال عليّ: أنا أواليك في الدنيا والآخرة. [ف ] قال [له]: أنت وليي في الدنيا والآخرة].

قال : وكان أوَّل من آمن من النَّاس بعد خديجة .

وأخذ النّبي صلّى الله عليه وآله ثـوبه فـوضعه عـلى عـليّ وفـاطمـة والحسن والحُسـين وقال : ﴿ إِنَّمَا يُريد الله ليذهب عنكم الـرّجس أهل البيت ويُطهّركم تطهيراً ﴾ .

قال: وشرى على نفسه لبس ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله ثمّ نام مكانه قال: فكان المشركون يتوهمون انه رسول الله صلى الله عليه وآله (١) فجاء أبو بكر وعليّ نائم - قال [ و ] أبو بكر يحسب أنّه نبّي الله [ قال : ] فقال : يا نبّي الله قال : فقال له عليّ : إنّ نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه قال : فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار

قال : وجعل عليّ يُرمىٰ بالحجارة ـ كها [كان] يرمى نبيّ الله صلّى الله عليه وآله وهو يتضوّر قـد لفّ رأسه في الشوّب لا يخرجـه حتى أصبح ثم كشف [عن] رأسـه فقالـوا : [إنّك لئيم] كـان صـاحبـك نـرميـه فـلا يتضوّر [ وأنت تتضوّر ] وقد استنكرنا ذلك .

قال:وخرج بالنّاس في غزوة تبوك فقال [له] عليّ عليه السلام: أخرج معك؟ قال: فقال له نبيّ الله صلى الله عليه وسلم: لا. فبكى عليّ عليه السلام فقال له: أمّا ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّك لست بنبّي إنّه لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي.

قــال : وقال رســول الله صلّى الله عليــه وآله وسلّم : أنت وليّ كــلّ مؤمن بعدي ومؤمنة .

قال : وسد أبواب المسجد غير باب عليّ عليه السّلام قال : فكان بدخل المسجد جنباً (٢)وهو طريقه ليس له طريق غيره .

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي المطبوع.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر، وفي الاصل: «قال: قال ودخل المسجد جنباً ..».

77 - 77 - وفي تفسير الثّعلبي : في الجزء الأوّل في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة : ﴿ وَمَنَ النَّاسُ مَنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتَعَاءُ مُرْضَاتُ اللهُ ﴾ [ ٢٠٧ / البقرة ] بالإسناد المقدم قال :

إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم [لّما]أراد الهجرة خلف عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه بمكّة لقضاء ديونه وردّ الودايع الّتي كانت عنده وأمره ليلة خرج إلى الغار ـ وقد أحاط المشركون بالدّار ـ أن ينام على فراشه صلّى الله عليه وآله فقال له: يا عليّ اتّشح بسردى الحضرميّ الأخضر ونَم على فراشي فإنّه لا يخلص إليك منهم مكروه إنشاء الله عزّ وجلّ ففعل ذلك .

فأوحىٰ الله عزّ وجلّ إلى جبرئيل وميكائيل عليهما السّلام أنّي قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر فأيّكما يؤثر صاحبه الحياة ؟ فاختار كلاهما الحياة فأوحى الله عزّ وجلّ إليهما ألا

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي، ومثله في النسخة الظاهرية من تاريخ دمشق نقلاً عن أحمد، وفي النسخة الأزهرية منه: «من كنت مولاه فإنّ مولاه عليّ» ومثلها في كتاب المسند والفضائل ط ١.

ثم إن للحديث بقيّة وإليك نصّها:

قال : وأخبرنا الله في القرآن أنَّه قد رضي عنهم ـ [ يعني ]: عن أصحاب الشجرة ـ فعلم ما في قلوبهم [ ف ] هل حدّثنا انّه سخط عليهم بعد؟

قال : وقال نبي الله لعمر ـ حين قال : ائذن لي فلأضرب عنقه ـ قال [ لـه ]: وكنت فاعلاً ؟ وما يدريك لعلّ الله قد أطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم؟.

كنتها مثل على بن أبي طالب عليه السّلام ، آخيت بينه وبين محمّد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عَدّوه . فنزلا فكان جبرئيل عليه السّلام عند رأسه وميكائيل عليه السلام عند رجليه فقال جبرئيل بخّ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة فأنزل الله تعالى على رسوله وهو متوّجه إلى المدينة في شأن علي بن أبي طالب صلى الله عليه ﴿ ومنّ النّاس مَن يَشري نَفسَه ابتغاء مَرضاتِ الله ﴾ الأية (١).

[ثم ] قال [الثعلبي] ودليل ذلك ما رواه مُحمد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله القايني قال : حدّثنا أبو الحسين محمّد بن عثمان بن الحسن النّصيبيّ ببغداد ، قال : حدّثنيّ أبو بكر محمّد بن الحسين بن صالح السّبيعي بحلب ، حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثني محمّد بن عبد الرحمان ، قال : حدّثني أحمد بن عبد الرحمان ، حدّثني الحسن بن محمد بن فرقد ، حدّثني الحكم بن ظهير:

حدّثنا السّدي في قوله تعالى عزّ وجلّ : ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يشرىٰ نفسه ابتغاء مرضات الله ﴾ قال : قال ابن عبّاس رضي الله عنه : نزلت في عليّ بن أبي طالب صلّى الله عليه وآله حين هرب النّبيّ صلّى الله عليه وآله ومعه أبو بكر ونام

<sup>(</sup>١) ورواه الحافظ الحسكاني مسنداً في تفسير الآية الكريمـة تحت الرقم: (١٣٣) من كتــاب شواهد التنزيل: ج١، ص ٩٦ ط ١.

وللحديث مصادر أخر أشرنا اليها في تعليقنا على شواهد التنزيل.

على على فراش النّبي صلّى الله عليه وآله [هـذه الآية] ﴿ وَمِن النَّـاسِ مَن يَشري نَفْسه [ ابتِغْاءَ مَرضاتِ الله ، وَالله رَؤُفٌ بِالعِبَادِ ] ﴾.

٦٤ ـ ومن طريق الحافظ [أبي نعيم الإصبهاني] بالإسناد المقدّم قال
 أبو نعيم:

حدّثنا الحسين بن عبد الرحمان الاذري قال: حدّثنا عبد الوارث عبد الله بن المغيرة القرشي عن إبراهيم بن عبد الله بن مغيرة عن أبيه:

عن ابن عبّاس قال: بات عليّ بن أبي طالب عليه السلام ليلة خرج النّبيّ صلّى الله عليه وآله إلى المشركين على فراشه فنزلت فيه ومن النّاس مَن يشرى نَفسَه ابتغاءَ مَرضات الله .

وأنذر عمرون طريق الحافظ أبي نعيم في قوله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ [٢١٤/ الشعراء: ٢٦] [بالإسناد المقدم] قال أبو نعيم: حدّثنا أبو بكر الطّلحي قال: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن الحسين قال: حدّثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدّثنا أحمد بن سليمان قال: حدّثنا أحمد بن سليمان قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب حدّثنا شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو، عن عبّاد بن عبد الله:

عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال : لمّا نزلت : ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ قال رَسُول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : عليّ يقضي دَيني وينجز موعدي .

77 ـ ومن مناقب أبي عَبد الرحمان عبد الله بن أحمد بن حنبل (١) في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْذُرُ عَشْيُرَتُكُ الْأَقْرَبِينَ ﴾ بالإسناد المقدّم قال:

حدّثنا يحيى بن عَبد الحَميد الحمّاني قال: حدّثنا شبريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو، عن عبّاد بن عبد الله، عن عليّ بن ابي طالب عليه السلام.

قال [عبد الله:] وحدّثنا أبو خيثمة قال: حدّثنا أسود بن عامر، قال: حدّثنا شريك، عَن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبّاد بن عبد الله الأسدي:

عن علي عليه السّلام [قال]: لمّا نزلت: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ جمع رسول الله صلّى الله عليه وآله أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا و شربوا ثلاثاً ثمّ قال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي؟ فقال رجل لم يسمّه شريك: يا رسول الله أنت كنت بَحراً (٢) من يقوم بهٰذا؟ قال: ثمّ قال

<sup>(</sup>١) رواه في الحديث: (٣٣٠) من باب فضائل عليّ عليه السلام من كتاب الفضائل، ولكن متن الحديث هناك يختلف عمّا هنا لفظاً، وللحديث هناك أيضاً ذيل.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب الموافق لما في مسند عليّ عليه السلام تحت الرقم: (٨٨٣) من كتاب المسند : ج ١، ص ١١١، ط ١، وفي ط ٢ : ج ٢ ص ١٦٥. وفي أصلي ها هنا تصحيف. ورواه أيضاً المتقي الهندي عنه وعن غيره في الحديث: (٣٠٠) من باب فضائل عليّ عليه السلام من كتاب كنز العمّال: ج ٥ ١، ص ١١٣، ط ٢.

ورواه أيضاً ابن كثير بطرق في تفسير آية الإنذار من تفسيره: ج ٦ ص ٢٤٦.

٩٦ .... خصائص الوحي المبين

الآخر يعرض ذلك على أهل بيته فقال عليّ عليه السلام: أنا فقال: أنت .

77 ـ ومن تفسير الثعلبي: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْدُرُ عَشِيرِتُكُ الْأَقْرِبِينَ﴾ بالإسناد المقدّم قال:

أخبرني الحسين بن محمّد بن الحُسين، حدّثنا موسى بن محمد بن [عليّ بن عبد الله] حدد ثنا الحسن بن عليّ بن شعيب المغربي(١)حدّثنا عبّاد بن يعقوب، حدّثنا عليّ بن هاشم عن صباح بن يحيى المزني عن زكريّا بن ميسرة عن أبي إسحاق:

عن البراء قال: لما نزلت: ﴿ وأندر عشيرتك الأقربين ﴾ جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسَلّم بني عبد المطّلب وهم يومئذ أربعون رجلًا الرّجل منهم يأكل المسّنة ويشرب العسّ فأمر علياً برجل

وأيضاً رواه المصنّف عن تفسير الثعلبي في الفصل: (١٢، و١٣) من كتاب العمدة ص ٣٨ و٢٤.

وأيضاً رواه بسنده عن الثعلبي الكنجي الشافعي في الباب: (٥١) من كتــاب كفايــة الطالب ص ٢٠٤.

٦٧ - رواه الثعلبي في تفسير الآية: (٢١٤) من سيورة الشعراء، من تفسير الكشف والبيان: ج ٣/ الورق ٩٣/ ب /.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين مأخوذ مما رواه الحمّوثي عن الثعلبي في البـاب: (١٦) من كتــاب فرائد السمطين: ج١، ص ٨٥ ط بيروت .

ومثله في الحديث: (٥٨٠) في تفسير الآية الكريمـة من كتاب شـواهد التنــزيل: ج١، ص ٤٢٠.

شاة فآدمها(١)ثم قال: ادنو بسم الله فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا ثمّ دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثمّ قال: لهم اشربوا بسم الله فشربوا حتى رووا فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرّجل(٢)فسكت النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يومئذ فلم يتكلم ثمّ دغاهم من الغد على مثل ذلك الطعام والشرّاب ثمّ أنذرهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا بني عبد المطلب إني أنا النذير اليكم من الله عزّ وجلّ والبشير لما يجيء به أحد جئتكم بالدّنيا والآخرة فأسلموا و أطبعوني تهتدوا ومن يواخيني ويوازرني ويكون وليي ووصيّي من بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني ؟

فسكت القوم وأعاد ذلك ثلاثاً كلُّ ذلك يسكت القوم ويقول: عليّ عليه وآله السّلام: أنا فقال: أنت .

فقام القوم وهُم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمرّ[ه] عليك».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب الموافق لما في كتاب شواهد التنزيل والبـاب: (١٦) من كتاب فـرائد السمطين: ج١، ص ٨٥.

وفي أصلي المطبوع: «ان يدخل شاة . . . ».

<sup>(</sup>٣) هـذا هو الـظاهـر المـوافق لمـا رواه الحمـوثي عن الثعلبي في البـاب (١٦) من فـرائـد السمطين، ومثله في شواهد التنزيل.

وفي أصلى المطبوع هذا تصحيف: «حبَّذا ما سحركم بـ الرجل..».

#### قال يحيى بن الحسن:

اعلم أنّ هذا الفصل قد جمع الأصلين الموجبين لولاء الأمّة بعد النّبيّ صلى الله عليه وآله وهما الوصية والخلافة والوصيّ أحقّ بمقام الموصي عقلًا وشرعاً والخليفة أحقّ بمقام مستخلفه عقلًا وشرعاً وهذا بيان لا يدفع إلّا بالعناد لما اجتمعت الرّتبتان العليّتان الموجبتان لمولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلى الله عليه ولاء الأمّة بدليل الوحي العزيز والخبر الصّحيح بكفاية من هذاه طرق السّنة مع اتفاق طرق الشّيعة على مثل هذه الموهبة وهذا هو إجماع كافّة أهل الإسلام لأنّ الجماع السّنة والشّيعة هو إجماع أهل الإسلام كافّة فعلى هذا حصَل عليه الإجماع بالآية والخبر لا طريق إلى دفعه فلينظر لنفسه ما اوجب نجاته

قضى الله في الوحي إعظامه وتعريضه دون قرب المرام ولو أمكن الناس عيناً عليه لما أحجموا عن وقوع الكلام وعظمه الله عند الأنام ونزّهه الوحي من كلّ وام

## الفصل السابع

في قوله سُبِحَانه وتعالى : ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وَنِساءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسنا وَأَنْفُسَكُمْ ﴾ الآية [٦٦ آل عمران: ٣].

وفي قوله تعالى : ﴿ إهدنا الصّراط المستقيم ﴾ [ ٤ / الحمد : ١ ]

وفي قبوله تعالى: ﴿ وتلقّى آدم من ربّه كلمات فتاب عليمه ﴾ [ ٣٧ / البقرة : ٢ ].

وفي قـوله تعـالى: ﴿ إِنَّي جَاعِلُكُ لَلنَّـاسِ إِمَامَـاً قَـالَ وَمِن ذَرِّيتِي ﴾ [ ٣٠ / البقرة : ٢ ].

[ وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدًا ﴾ [ ٩٦ / مريم : ١٩ ].

وفي قـوله تعـالى: ﴿وَإِنَّ الذَّين لَا يؤمنـون بـالآخـرة عن الصّـراط لناكبون ﴾ [ ٧٤ / المؤمنون : ٣٣ ].

٦٨ - من صحيح مُسلم: في الجزء الرّابع من أجزاء السّتة(١) في

<sup>(</sup>۱) رواه بمغايرة في بعض الالفاظ في باب مناقب عليّ عليه السلام من صحيحه: ج ٤ ص ١٨٧٠، من طبع الحديث، وفي ط: ج ٧. ص ١١٩، وفيه: «حدّثنا قتيبة بن سعيد، ومحمّد بن عبّاد ـ وتقاربا في اللفظ ـ قالا : حدّثنا حاتم وهو ابن إسماعيل.

وللحديث أسانيد ومصادر، كثيرمنها مـذكور تحت الـرقم: (٦٥٤) من كتاب شــواهد =

١٠٠ ..... خصائص الوحي المبين

قوله تعالى: ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ الآية بالإسناد المقدّم قال:

حدّثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص عن أبيه قال:

أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً اخزاه الله ولعنه فقيال : ما منعك ان تسبّ ابا تراب؟! فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسُول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فلن أسبّه لأن تكن لي واحدة منهن أحبّ إليّ من حمر النّعم سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسَلّم يقول له حين خلّفه في بعض مغازيه فقال له علي : يا رسول الله صلّى الله عليك خلّفتني مع النساء والصبيان ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبّوة بعدى .

وسمعته يقول يـوم خيبر: لأعـطين الرّايـة رجُلاً يحبّ الله ورَسـوله ويجبه الله ورسوله.قال: فتطاولنا لها فقال: أدعوا لي عليّاً فأتي به أرمـد ( العين ) فبصق في عينيه ودفع الرّاية اليه ففتح الله عليه.

ولَّا نزلت هذه الآية : ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ دعا رُسول الله صلَّى الله عليه وآله علياً وفاطمة وحسناً وحُسيناً فقال : اللَّهمّ هَوْلاءِ أهلى

التنزيل: ج ۲ ص ۲۰، ط ۱، وفي الحديث: (۲۷۱) وتواليه من ترجمة أمير المؤمنين
 عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ۱ ص ۲۲٦ ط ۲.
 ورواه المصنّف أيضاً بأسانيد في الفصل: (۲۲) من كتاب العمدة ص ۹۰.

79 ـ ومن تفسير الثّعلبي بالإسناد المقدّم قال: قال مقاتل والكلبي: لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هذه الآية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة فقالواله: حتى نرجع وننظر في أمرنا ونأتيك غداً فخلا بعضهم ببعض وقالوا للعاقب وكان ديّانهم وذا رأيهم -: يا عبد المسيح ماترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النّصارى أنّ محمّداً نّبيّ مرسل ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم والله ما لا عن قومٌ قطّ نبياً فعاش كبيرهم ولا ثَبَتَ صغيرهم ولئن فعلتم ذلك لنهلكنّ وإن أبيتم إلا دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعُوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم.

فأتوا رَسُول الله صلّى الله عليه وآله وقد غدا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسَد غدا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسَلّم مُحتضناً الحسن وآخذاً بيد الحُسين وفاطمة تمشي خلفه وعليّ خلفها وهُو يقول لهم : إذا أنا دعوت فأمنوا.

فقال: أسقف نجران: يا معشر النّصارى إني لأرى وجُوهاً لو سالوا الله أن يزيل جَبلًا من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني الى يوم القيامة [ف] قالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونثبت على ديننا فقال رسُول الله صلى الله عليه وآله: فإن أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم فأبوا فقال: إني أنابذكم فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة ولكنّا نضالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا

۱۰۲ .... خصائص الوحى المبين

ترّدنا عن ديننا على ان نُؤدّي إليك في كلّ عام ألفي حلّة ألف في صفر وألف في رجب .

فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على ذلك وقال: والّذي نفسي بيده إنّ العذّاب قد تدلّى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولأضطرم الوادي عليهم ناراً ولاستأصل الله تعالى نجران وأهله حتى الطبّر على الشجر، ولما حال الحول على النّصارى كلّهم حتى هلكوا فقال الله تعالى: ﴿ إنّ هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزير الحكيم فإن تولوا» الحق وما من إله إلا الله وإن الله عليم بالمفسدين ﴾.

٧٠ ومن مناقب: الفقيه أبي الحسن علي بن المغازلي الشّافعي
 الواسطي بالإسناد المقدّم قال:

أخبرنا محمّد بن أحمد بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن اسماعيل الورّاق إذناً قال: حدّثنا أبو بكر ابن ابي داود، قال حدّثنا يحيى بن حاتم العسكري قال: حدّثنا بشر بن مهران قال: حدّثنا محمّد بن دينار عن داود بن ابي هند عن الشّعبيّ:

عن جابر بن عبد الله قال:قدم وفد نجران على النبّي صلّى الله عليه وآله العاقب والطيّب فدعاهما إلى الإسلام ، فقالا : أسلمنا يا

٧٠ رواه ابن المغازلي في الحديث: (٣١٠) من كتباب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام
 ص ٢٦٣ ط ١.

وأيضاً رواه المصنّف عنه وعمّن تقدم ها هنا في الفصل : ( ٢٢ ) من كتاب العمدة ص ٩٥ .

ليحيى بن الحسن بن البطريق .......... المحيى بن الحسن بن البطريق

عمّد قبلك ، قال:كذبتها إن شئتها أخبرتكها بما يمنعكها من الإسلام قالا: فهات أنبئنا قال : حبّ الصّليب وشرب الخمر واكل [لحم] الخنزير فدعاهما إلى الملاعنة فوعداه أن يغادياه بالغداة فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ بيد عليّ وفاطمة والحسن والحسين ثمّ أرسل إليها فأبيا أن يجيباه وأقرّا له بالخراج .

فقـال النّبيّ صلّى الله عليـه وآله:والّـذي بعثني بالحقّ نبيّـاً لـو فعـلا لأمطر الوادي عليهم ناراً(١).

قال جابر: [و] فيهم نزلت هذه الآية: ﴿فقل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم﴾ الآية.

[ و ] قبال الشعبي : أبناءنا الحسن والحُسين ، ونساءنا فباطمة وأنفسنا عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام .

٧١ ـ ومن طريق أبي نعيم: بالإسناد المقدّم قال أبو نعيم: حدّثنا سليمان بن أحمد قال: حدّثنا أحمد بن داود المكّي ومحمّد بن زكريا الغَلابيّ قالا: حدّثنا محمّد بن الغَلابيّ قالا: حدّثنا محمّد بن دينار، عن داود بن أبي هند عن الشّعبي:

<sup>(</sup>١) كذا في اصلي، وفي المناقب « لأمطر عليهما الوادي ناراً ».

٧١ ـ رواه أبو نعيم في أواسط الفصل (٢١) من كتاب دلائل النبوة ص ٢٩٧ ط الهند.
 ورواه أيضاً الحموثي في الحديث: (٣٦٥) في الباب (٤) من السمط الشاني من كتاب
 فرائد السمطين: ج٢ ص ٢٣.

عن جابر قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله العاقب والطيّب فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا يا محمّد فقال: كذبتما إن شئتها أخبرتكها بما يمنعكها من الإسلام؟ قالا: فهات انبِئنا قال: حبّ الصّليب وشرب الخمر واكل لحم الخنزير قال جابر فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه أن يغادياه بالغداة فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام وأرسل إليها فأبيا أن يجيباه وأقرا له بالخراج فقال رسُول الله صلى الله عليه وآله : والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الله عليهها الوادي ناراً .

قال جابر:[و] فيهم نزلت: ﴿ نَدْعُ أَبِنَاءُنَا وَأَبِنَاءُكُم ﴾.

[و] قال الشّعبي: قال جابر: «أنفسنا وأنفسكم» رسول الله وعلى و «نسائنا» فاطمة عليها السلام و «أبناءنا» الحسن والحسين صلّى الله عليهم.

٧٧ - ومن تفسير الثعلبي: في قوله تعالى: ﴿اهدنا الصّراط المستقيم﴾ بالإسناد المقدّم قال الثّعلبي: قال مُسلم بن حبان سمعت أبا يزيد يقول صراط محمّد وآله(١).

٧٣ - في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه ﴾.

٧٧ ـ ورواه أيضاً مسنداً الحافظ الحسكاني في الحديث: (٨٦) من كتاب شــواهد التنــزيـل: ج١، ص ٥٧ ط ١.٠وفيه: (عن أبي بريدة».

٧٣ ـ رواه ابن المغازلي في الحديث: (٨٩) من مناقب علي عليه السلام ص ٨٣ .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ......... ١٠٥

من طريق الفقيه ابي الحسن عليّ بن المغازلي الشافعي الواسطيّ بالإسناد المقدم قال:

أخبرنا أحمد بن محمّد بن عبد الوهاب اجازة أخبرنا أبو أحمد عمر بن عبيد الله بن شوذب، حدّثنا محمّد بن عُثمان، قال: حدّثني محمّد بن سليمان بن الحارث، حدّثنا محمّد بن عليّ بن خلف العطّار، قال: حدّثنا حسين الأشقر قال: حدّثنا عمر بن أبي المقدام عن أبيه عن سعيد بن جبير:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال : سئل النّبي صلّى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه قال : سأله بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين الاتبت علي فتاب عليه .

٧٤\_و قال في قوله تعالى: ﴿ إِنَّي جَاعِلْكُ لَلنَّاسَ إِمَاماً ﴾: أخبرنا أبو أحمد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني قال: أخبرنا ابو الفتح هلال بن محمّد الحفّار قال: حدّثنا إسماعيل بن عليّ بن رزين

<sup>=</sup> ورواه أيضاً محمد بن علي بن الحسين في الحديث: (٢) من المجلس: (١٨) من أماليه. وللحديث صور وأسانيد أخر يجد الباحث بعضها في تعليق الحديث: (١١٦) من كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص ٧٨ ط ١.

٧٤ وهذا هو الحديث: (٣٢٣) من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص ٢٧٦، وبين ما
 هنا وهناك أختلاف لفظى في بعض الكلمات .

ورواه ايضاً الحافظ الحسكاني في الحديث: (٤٣٥) في تفسير الآية: (٣٥) من سورة إبراهيم من شواهد التنزيل: ج١، ص ٣١٥.

ورواه أيضاً الشيخ الطوسي في الحديث: (٦٢) من الجزء (١٣) من أماليه ص ٣٨٨.

قال : حدّثني ابي وإسحاق بن إبراهيم الدّبري قالا : حدّثنا عبد الرّزاق قال : حدّثني أبي عن ميناء مولى عبد الرّحمان بن عوف :

عن عبد الله بن مسعود قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا دعوة أي إبراهيم قلنا: يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى إبراهيم أني جاعلك للنّاس إماماً. فاستخف إبراهيم عليه السّلام الفرح قال: يا ربّ ومن ذريتي أئمة مثلي فأوحى الله تعالى إليه أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهداً لا أفي لك به قال: يا ربّ ما العهد الّـذي لا تفي لي به قال: لا أعطيك للظّالم من ذرّيتك عهداً قال إبراهيم عندها: ﴿ واجنبني وبني أن نعبد للظّالم من ذرّيتك عهداً قال إبراهيم عندها: ﴿ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربّ انّهن أصللن كثيراً من النّاس فمن تبعني فإنّه مني ﴾ قال النبيّ صلى الله عليه وآله: فانتهت الدّعوة إلى وإلى على لم يسجد أحد منا لصنم قط فاتّخذني نبيّاً واتّخذ علياً وصياً.

٧٥ ـ ومن طريق الحافظ أبي نعيم في قوله تعالى: ﴿ سَيَجعل لهم الرَّحمن ودّاً ﴾ [٩٦ / مريم ١٩] بالإسناد المقدّم قال الحافظ أبو نعيم:

حدّثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين قال: حدّثنا جدي أبو حصين قال: حدّثنا عون بن سلام قال: حدّثنا بشر بن عمارة.

وحـدَّثنا سليمُـان بن أحمد(١)قـال : حدّثنـا محمَّد بن عثمـان بن أبي

<sup>(</sup>١) هو الطبراني روى الحديث في مسند عبد الله بن العبّاس من كتاب المعجم الكبير: ج =

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ١٠٧

شيبة ومحمّد بن عبد الله الحضرمّي قالا : حدّثنا عون بن سلام قال : حدّثنا بشر بن عمارة الحنفي عن أبي روق ، عن الضحّاك :

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال : نزلت في عليّ عليه السلام : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمن ودًا ﴾ قال : عبة في قلوب المؤمنين .

٧٦ - وبالاسناد قال أبو نعيم: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن عليّ قال: حدّثنا محمّد السّلام بن عبيد، قال: حدّثنا محمّد بن مسكان (١) قال: حدّثنا عبد السّلام بن عبيد بن قال: حدّثنا قطبة بن العَلاءِ، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ سيجعل لهم الرّحن وُدّاً ﴾ قال: حبّ عليّ عليه السّلام في قلب كلّ مؤمن.

٣/ الورق ۱۷۲/ أ/ قال:

حدَّثنا محمَّد بن عبد الله الحضرمي، حدَّثنا عون بن سلام، حدَّثنا بشر بن عمارة.

ورواه أيضاً في كتاب المعجم الأوسط كمها رواه عنه الهيشمي في أوّل: وباب من يحبّه أو يبغضه من كتاب مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٢٥؛ قال: وفيه بشر بن عمارة وقد وثّق ـ وضعفّه جماعة ـ وبقيّة رجاله وثّقوا ولكن الضحّاك قيل: إنّه لم يسمع من ابن عبّاس.

أقول: ورواه أيضاً ابن مردويه، قال السيوطي في تفسير الآية الكريمة من تفسير الدرّ المنثور: ج ص : وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السلام: ﴿ إنّ الذين آمنوا وحملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودّاً ﴾ قال: عبّة في قلوب المؤمنين.

<sup>(</sup>١) كذا في الحديث: (٥٠٢) من كتاب شواهـد التنزيـل: ج١، ص ٣٦٤، وفي الأصل المطبوع من كتاب خصائص الوحى المبين: «محمّد بن سكان . . . .

٧٧ - وبالإسناد المقدّم أيضاً قال: أبو نعيم: حدّثنا أبو محمّد بن حيّان قال: حدّثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال: حدّثنا إسحاق بن أحمد الفارسي قال: حدّثنا إسماعيل بن أبان، عن مندل بن عليّ عن إسماعيل عن سليمان، عن أبي عمر مولى بشر بن أبي غالب:

عن محمّد بن عليّ بن الحنفية في قوله تعالى عزّ وجلّ : ﴿ سيجعل لَهُم السرّحمن ودًا ﴾ قال : لا يُلْفَى مؤمن إلاّ وفي قلبه ودّ لعلي عليه السلام (١).

فصارت المحبّة لـه من محبته علماً لتحقيق إيمانهم وأمارةً لتوكيد أديانهم فالسّعيد من تمكنت مودّة الهادي في قلبه وثبتت ولاية الـدّاعي في عقله .

٧٨ - ومن تفسير الثعلبي: في قوله تعالى: ﴿سيجعل لهم الرّحمن ودّاً ﴾ بالإسناد المقدّم قال الثعلبيّ:

أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق، أخبرنا أبو علي محمّد بن أحمد بن الحسن الصّواف ببغداد، حدّثنا أبو جعفر الحسن بن عليّ الفارسي حدّثنا إسحاق بن بشر الكوفيّ حدّثنا خالد بن ينزيد، عن حمزة [ الزيات ] عن أبي إسحٰق السّبيعي:

عن البُراء بن عازب قال: قال رَسُول الله صلّى الله عليه وآله لعلّي بن أبي طالب صلّى الله عليه: يا علي قل: اللّهم اجعل لي عندك عهداً

<sup>(</sup>۱) هذا هو الظاهر الموافق لما رواه الحسكاني في الحديث: (٥٠٦) وما حوله من كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص ٣٦٦ ط ١، وفي أصلي المطبوع من كتاب الخصائص هذا: «لا يبقى مؤمن . . ».

واجعل لي في صدور المؤمنين مودّةً فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصَّالِحَات سيجعل لهم الرَّحمن ودّاً ﴾(١).

(١) والحديث رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية: (٩٦) من سورة مسريم في الحديث: (٤٨٩) بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري ثم رواه بأسانيد عن الصّحابي البراء بن عازب الأنصاري.

وقد رواه أيضاً أبو عليّ الصواف محمّد بن أحمد بن الحسن المتوفى سنة (٣٥٩) المترجم تحت الرقم: (١٤٠) من تاريخ بغداد: ج١، ص ٢٨٩ ـ قال:

حدّثنا الحسن بن عليّ بن الوليد بن النعمان أبو جعفر الفارسي، حدّثنا إسحاق بن بشر الكوفي، حدّثنا خالد بن يزيد، عن حمزة الزيّات، عن أبي إسحاق [السبيعي عمرو بن عبد الله]:

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم لعلي بن أبي طالب: يا عليّ قل: اللّهم اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْانُ وُدّاً» قال: نزلت في على .

هكذا رواه لي بعض ثقات المعـاصرين عن الجـزء الأوّل من حديث أبي عـليّ الصوّاف الورق ٢٣/ ب / الموجود في المكتبة الظاهرية بدمشق.

والحديث قد رواه جماعة عن أبي عليّ الصواف منهم أبـو إسحاق الثعلبي فـي تفسـير الأية الكريمة من تفسير الكشف والبيان: ج ٢/ الورق ٤/ ب/ قال:

أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق أبو القاسم القاضي أنبأنا أبو علي محمّد بن أحمد بن الحسن الصواف ببغداد. .

ومثله رواه سنداً ومتناً الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة تحت الـرقم: (٤٩٠) من كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص ٣٦٠ ط ١، ثم رواه بأسانيد أخر كثيرة.

ورواه أيضاً بسنده عن أبي عليّ الصواف أبو الحسن الواحدي ـ كما في الباب (١٤) من كتاب فرائد السمطين: ج١ ، ص ٨٠ ط بيروت ـ قال:

حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن محمويه، أنبأنا يحيى بن محمّد العلوي أنبأنا أبو عليّ الصوّاف ببغداد، أنبأنا الحسن بن عليّ بن النعمان الفارسي، أنبأنا إسحاق بن بشر...

٧٩ - في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وإنّ الّذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصّراط لناكبون ﴾ من طريق أبي نعيم بالإسناد المقدّم قال أبو نعيم: [حدّثنا أبو محمّد ابن حيّان: عبد الله بن محمّد بن جعفر، قال: ](١) حدّثنا محمد بن عليّ بن خلف العطّار قال: حدّثنا محمد بن عليّ بن خلف العطّار قال: حدّثنا محمد بن عليّ بن ظريف:

عن الأصبغ بن نباتة عن عليّ بن أبي طالب في قول تعالى: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَؤْمَنُونَ بِالآخِرَةُ عَنِ الصَّرَاطُ لِنَاكِبُونَ ﴾ قال : عن ولايتنا(١).

#### قال يحيى بن الحسن:

اعلم انَّ هذا الفصل قد جمع أشياء كلِّ واحدة يدل على فضله

<sup>=</sup> ومن أراد المزيد فعليه بالحديث: (٤٩١) وتواليه من كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص ٣٦١ ط ١، وبالحديث: (٣٤) وتعليقاته من كتاب النور المشتعل المقتبس من كتاب ما نزل ص ١٢٣ ، ط ١.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بتوضيح منّا مأخوذ ممّا رواه الحمّوئي في الباب: (٦١) من السمط الثاني من كتاب فرائد السمطين: ج ٢ ص ٣٠٠ ط١.

وسند حديث الحمّوئي لا ينتهي إلى أبي نعيم الحافظ، ولكن بما أنّ أبا نعيم كثيراً ما يسروي عن أبي محمّد بن حلف العطّار هذا، فالمظنون بالطنّ الإطمئناني انّه يروي الحديث عنه عن محمّد بن خلف. .

وعلى الباحث أن يبحث عن الحديث وسنده في جوامع الحديث والتفسير فلعلَّه ينظفر على الحديث من طريق آخر.

 <sup>(</sup>۲) ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني في الحديث: (٥٥٧) من كتاب شواهـد التنزيـل: ج١،
 ص ٤٠٢ ط ١.

ومنها: انَّهم الصَّراط المُستقيم.

ومنها: انّهم الكلمات التيّ تلقالها آدم عليه السلام من ربّه فتاب عليه تعالى بها .

ومنها: انّه دعوة أبيه إبراهيم وأنّ إبراهيم صلّى الله عليه وآله سأل الإمامة لبنيه الخلّص.

ومنها أنَّ الله تعالى جعل له مُودّة في صدور المؤمنين .

ومنها أنَّه صراط لا ينكب عنه إلَّا من لا يؤمن بالأخرة .

ويوضح ذلك ان القرآن العزيز هو المصدّق لساير الكتب من التوراة والإنجيل والصّحف والزّبور وغيرها وهذه الكتب دالّة على تصديق السرّسل الذين أتت على أيديهم ولولا ما ورد من تصديقهم وتصديق كتبهم في القرآن العزيز لما كان يلزمنا تصديق نبيّ ولا تصديق كتاب فلمّا أمرنا الله تعالى بتصديقهم وتصديق كتبهم فعلنا ما أمرنا الله تعالى .

واذا كان الله تعالى قد جعلهم عليهم السلام دلالة على تصديق هذا الكتاب الذي هو دليل على تصديق كلّ نبي وكلّ كتاب فقد قاموا في هذه الرّتبة مقام الأنبياء جميعاً ومقام كتبهم جميعاً ومقام معجزات نبيّنا جميعاً صلى الله عليهم اجمعين بدليل قوله تعالى : ﴿ فَمَن حَاجَّكَ نبيّنا جميعاً صلى الله عليهم اجمعين بدليل قوله تعالى : ﴿ فَمَن حَاجَّكَ

فيهِ مِن بَعدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعالَوا نَدعُ أَبنَاءَنَا وَابنَاءكُمْ وَيْسَاءَنَا وَيَسَاءَنَا وَعَجزوا عن وأبلغ في الإعجاز لهم من المباهلة بالكتاب العزيز أقرّوا وعجزوا عن المباهلة وأقرّوا بالخراج .

و[ممّا] يدلّ على انّهم أعظم آيات النّبي صلى الله عليه وآله في تصديق الكتاب العزيز في حجاج أهل نجران أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله ما [كان] يلقى الجاحدين والأعذاء إلّا بأرهب الآيات في قلوبهم وأبلغ [البيّنات] في الإعجاز لهم ليتمّ دعوته وتعلوا كلمته فلو علم النّبي صلى الله عليه وآله أنّ باقي معجزاته تقوم مقامهم في الإعجاز لأتى بها وترك أهل البيت عليهم السّلام.

ويزيده بياناً قوله تعالى: ﴿ فقل تعالوا ندع أبناء ناوأبناء كُمْ ﴾ الآية والدّاعي لا يدعو نفسه وإنّا يدعو غيره وجعله الله تعالى نفس نبيّه صلى الله عليها وآلها إعظاماً لمحلّه ورفعة له على ساير خلق الله تعالى لأنّ نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشرف الأنفس وأعظمها قدراً عند الله تعالى فوجب له صلى الله عليه من الشرف والإعظام ما وجب لرسول الله كما وجب له من فرض الطّاعة ما وجب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّما وَلِيَّكُم الله وَرَسُولُه وَالَّذِينَ آمنوا الَّذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزّكوة وهم راكعون ﴾ وقد تقدّم اختصاصها به من عدّة طرق.

وإذا كان نفس رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلَّم ونفسه أشـرف

الأنفس وله من وجوب الطّاعة ما وجب لله تعالى ولرسول ه صلّى الله عليه وآله فها بعد ذلك دليل يستفاد، ولا علم يُسْتَزاد، وفي هذا كفاية للمسترشد ونجدة للمستنجد.

وإذا كانوا الصراط المستقيم والقديم تعالى قد أوجب على كافة أمّة نبيّه، صلى الله عليه وآله من نسيبٍ وضاحبٍ أن يدعوا ربّهم بالهداية إلى الصّراط المستقيم ما بين اللّيل والنّهار في خمس صلّوات ولم يرفع هذا الوجوب عن أحد ممن قال بالإسلام فأيّ وجوب ألـزم من هذا السّؤال.

واذا كان وجوب اتباعهم ألزم كان الأقتداء بهم أسلم .

واذا كانوا صلى الله عليهم وسلم هم الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتابَ عليه وذلك بعد أن أطلع الله تعالى آدم عليه السّلام على أحوال من يخلق من ذرّيته وعلى منازلهم عنده فلو علم آدم عليه السلام أنّ سؤاله بعنيرهم يقوم مقام سؤاله بهم في قبول توبته وإجابة دعائه لما عدل عنهم فلمّا رأينا الإقتصار من القديم تعالى عليهم والاقتصار من أبيهم آدم عليه السّلام بهم علمنا أن سَبَبهم أوثق سبب ورتبتهم أعلى الرّتب.

يؤيّد مَا قلناه ويزيده بياناً انّـه الصّراط المستقيم وأن النّـاكب عنه لأ يؤمن بـالأخرة ومن لم يؤمن بـالأخرة لم يثبت عنـده صحة النبـوّة لعـدم تصديقه بما جاء به النّبي صلّى الله عليه وفي هذا بيان لمن تأمّله

ويؤيّده إيضاحاً وبياناً أنّه دعوة أبيه إبراهيم عليهما السّلام إذ

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ جَاعِلُك لِلنَّاسِ إماماً قَالَ وَمِن ذُرِّيتِي قالَ لا يَنْالُ عَهدِي الظَّالِمِينَ ﴾ واراد بـ «عهده» الإمامة الَّتي عهد إليه أن يجعلها له، والظلم هاهناهي عبادة الأصنام بدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَ قال لقمن لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ وكذلك قد ذكره البخاري في صحيحه وذكره رزين العبدريّ في الجمع بين الصّحاح السّتة وذكره الواحدي في تفسيره وقد ذكرناه في كتابنًا كتاب العمدة المقدّم ذكره(١)فمن أراده بذكر طرقه وقف عليه من هناك [و] يدلّ على صحّة هذا التّأويل قول إبراهيم عليه السلام عند ذلك ﴿ واجنبني وَبنيَّ أَن نَعبُد الأصنامَ رَبِّ إنَّهُنَّ أَضلَلن كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَـانَّكَ غَفُـورٌ رَحيمٌ ﴾ وفي بنيه مَّن عبد الأصنام عدد لا يحصيه إلَّا الله تعالىٰ فنفىٰ أن يكونوا من بَنِيْه وإن كانوا من بينه وذلك اقتداء بأبيه نوح عليه السلام حيث قال: ﴿ رَبِّ إِنَّ ابني مِن أهلي وَإِنَّ وَعدَكَ الحَّقُ ﴾ فقال الله تعالى مجيباً له : ﴿ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيَسَ مِن أَهْلِكَ ﴾ ثمَّ أبان لـه تعالىٰ من أيّ طريق خرج من أن يكون من أهله فقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ غَيرَ صَالِح ﴾ ويقرأ إنّه عَملٌ غَيرُ صالح ﴾(٢)فلذلك خرج عن أن يكون من أهلك لا

<sup>(</sup>١) وليلاحظ آخر الفصل: (١٩) من كتاب العمدة ص ٨٧.

 <sup>(</sup>٢) قال أمين الاسلام الطبرسي في تفسير الآية الكريمة ـ وهي الآية : (٤٦) من سورة
 هود\_في تفسير مجمع البيان :

قرأ الكسائي ويعقوب وسهل: ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ ﴾ على الفعل ونصب «غـير» و ألله الفعل ونصب «غـير» و قرأ ] الباقون «عَمَلُ» مرفوع منَّون [و] «غَيْرُ» بالرفع . .

قال أبو عليّ من قرأ ﴿إِنَّه عَمَلٌ ﴾ فنوَّن فالمراد أنَّ سؤالك ما ليس لك به علم عمل \_

بطعن في نسبه وكذلك من عبد الأصنام من ولد إبراهيم عليه السلام لم ينف عنهم النسب واتما نفى عنهم استحقاق الإمامة على مقتضى نفي الوحي العزيز للامامة عمن عبد الأصنام بدليل قوله تعالى : ﴿ لاَ يَالَ عهدي الظالمين ﴾.

فعليّ صلوات الله عليه يستحق الإمامة على طريق استحقاق النبّي صلى الله عليه وآله للنبّوة لأنّها لم يسجدا قط لصنم فثبت أنّها دعوة أبيها إبراهيم صلى الله عليهم أجمعين .

وإذا كان الوحي العزيز ينطق بأن الله تعالى قد جعل له عليه السّلام مودة في صدور المؤمنين فقد اتضّح لنا طريق معرفة المؤمن منّا وغيره بدليل صادق لا يحتمل التوسع والتجوز وهو الوحي الصّادق فمن رأينا لعليّ عليه السلام مودة في قلبه علمنا إيانه ومن لم يكن كذلك علمنا نفاقه وهذا ما لا يمكن لأحد دفعه بالعناد لأنّ دفع ذلك يكون دفعاً لكتاب الله تعالى إنّ في هذا لَبَلاغاً لِقَوم يعقلون .

<sup>=</sup> غير صالح ، ويحتمل أن يكون الضمير في «إنّه» لما دلّ عليه قوله: ﴿ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وانحيازك إليهم وتركك الركوب معنا، والدخول في جملتنا عمل غير صالح.

ويجوز أن يكون الضمير لإبن نوح كأنّه جعل عملاً غير صالح كما يجعل الشيء الشيء الكثرة [صدور] ذلك منه كقولهم: الشعر زهير،

و يكون المراد «انه ذو عمل غير صالح» فحذف المضاف.

ومن قرأ «إنّه عَمِلَ غَيْرَ صَالِح» فيكون في المعنى كقراءة من قرأ «إنّه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح» وهـو يجعل الضمـير لابن نـوح وتكـون القـراءتـان متفقتـين فى المعنى وإن اختلفتـا فَى

١١٦ ..... خصائص الوحي المبين

أنت الصراط المستقيم بوحي ذي العرش العليّ وكذاك في يوم البهال بوحيه نفس النبيّ

فلك الولاء بمحكم التنزيل مع قول النَّبيّ

## الفصل الثامن

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَومٍ هَادٍ ﴾ [٧]

وفي قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيَّنَةٍ مِن رَبِّه وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُ ﴾ [١٧/ هود: ١١].

وفي قـوله تعـالى: ﴿ وقفوهُم إنَّهُم مَستُـولُونَ ﴾ [ ٢٤ / الصـافات ٣٧ ] وفي قوله تعالى : ﴿ وَلَتَعرِفنَّهُم في لحنِ القَول ِ ﴾.

٨٠ من طريق الحافظ أبي نعيم [في قوله تعالى]:

﴿ إِنَّمَا أَنت منذر ولكلِّ قوم هاد ﴾ الآية بالإسناد المقدّم:

قال أبو نعيم (١) حدّثنا سليمان بن أحمد قال: حدّثنا الحسين بن إسحاق ، قال : حدّثنا حسن بن

<sup>(</sup>١) وأيضاً الحديث رواه أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة الورق ٢٢/ ب /.

ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني بأسانيد في الحديث: ( ٣٩٨ ) وتواليه من كتاب شواهد التنزيل: ج1، ص ٢٩٣ ط ١ .

حسين العُرَنِيَّ قال : حدَّثنا معاذ بن مسلم بياع الهرويِّ(١)عن عطاء بن السَّائب :

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لمَّا نزلت ﴿ إِنَّمَا اللهُ عليه وآله بيده الى أنتَ مُنذِرً وَلِكلِّ قُومٍ هَادٍ ﴾ اومى النّبي صلّى الله عليه وآله بيده الى منكب علي فقال: انت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي .

۸۱ - وبالإسناد المقدّم قال: حدثنا محمّد بن عمر بن سالم، قال: حدثني محمّد بن أحمد بن أابت القيسي قال: حدّثنا محمّد بن إسحق بن أبي عمار، قال: حدّثنا [حسن بن] حسين، عن معاذ بن مسلم(۲)عن أبيه عن عطاء بن السّائب عن سعيد بن جبير:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [قال:] قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا المنذِرُ والهادي عليّ يا عليّ بك يهتدي المهتدون.

۸۲ ـ ومن الجزء الأول: من أجزاء اثنين من كتاب الفردوس في باب الألف تأليف أبي شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي (٣) بالإسناد المقدّم (٤) قال:

<sup>(</sup>۱) هذا هو النظاهر الموافق لما في كتباب معرفة الصحابة والحديث: (٤٠٠) من كتباب شواهد التنزيل: ج ١ ، ص ٢٩٥ ط ١ .

وفي أصلي المطبوع من كتاب الخصائص هذا : « المغربي . . . صالح الهدوي . . ».

<sup>(</sup>٢) هذا هو الظاهر، وفي أصلي المطبوع: «حدّثنا حسين بن معاذ بن مسلم..».

 <sup>(</sup>٣) ورواه عنه مسنداً الحمّوثي في الباب: (٢٨) من السمط الأوّل من كتاب فرائد
 السمطين: ج١، ص ١٤٨، ط١، وقد رواه قبله بسند آخر عن أبي برزة الصحابي.

 <sup>(</sup>٤) في مقدمة المصنّف في عنوان : « فصل في ذكر طرق أسانيد هذا الكتاب » ص ١٠ .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ....١١٩

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أنا المنذر وعليّ الهادي وبك يا علي يهتدي المهتدون ·

٨٣ ـ ٨٥ ـ ومن طريق الحافظ أبي نعيم في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّه وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنه﴾ [١٧ / هود: ١١].

قال الحافظ أبو نعيم: حدّثنا سليمان بن أحمد [الطبراني] قال: حدّثنا إبراهيم بن نايلة قال: حدّثنا اسماعيل بن عمرو البجلي قال: حدّثنا أبو مريم عبد الغّفار بن القاسم قال: حدّثني المنهال بن عمرو قال حدّثنا عبّاد بن عبد الله الأسدي قال: سمعت عليّ بن أبي طالب عليه السّلام وهو يقول:

ما أحد من قريش إلا وقد نزلت فيه آية أو آيتان. فقال له رجل: وما نزل فيك يا أمير المؤمنين؟ قال: فغضب ثمّ قال: أما والله لو لم تَسْالني على رؤس القوم ما حدثتك ثمّ قال: هل تقر سورة هود؟ (١) ثمّ قرأ: ﴿ أَفْمَن كَانَ على بيّنة مِن ربّه ويتلوه شاهد منه ﴾ رسول الله صلى الله عليه وآله على بيّنة من ربّه وأنا الشّاهد (٢).

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب الموافق لمخطوطة كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم، وفي المطبوع من كتاب خصائص الوحي المبين: «هل تقرأ سورة هود أو يونس ؟ . . » .

<sup>(</sup>٢) ومثله بعينه رواه أيضاً أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة ج ١/ الورق ٢٢/ ب/ غير أنّ فيه: «فأنا الشاهد».

ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني بأسانيد في تفسير الآية الكريمة من سورة هـود في الحديث: (٣٧٢) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص ٣٧٥. وما بعدها.

١٢٠ .... خصائص الوحي المبين

وبـالإسناد أيضـاً قـال : ورواه عيسى بن مـوسى غُنجـار عن أبـي مريــم مثله .

قال: ورواه الصبّاح بن يحيىٰ وعبد الله بن عبد القدّوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو.

٠٨٦ ومن طريق الفقيه ابن المغازلي الشافعي الواسطي بالإسناد المقدّم قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن طاوان إذناً أنّ أبا أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب أخبره قال: حدّثنا محمّد بن جعفر بن محمّد العسكري قال: حدّثنا محمّد بن عثمان، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن ميمون، قال:

حدّثناعلي بن عابس قال: [لمّا] دخلت أناوأ بومريم على عبد الله بن عطاء قال أبو مريم حدّث عليّاً بالحديث الذي حدّثتني عن ابي جعفر. قال : كنت عند ابه جعفر عليه السّلام جالساً اذ مرّ عليه ابن عبد الله بن سلام قلت جعلني الله فداك هذا ابن الّذي عنده علم الكتاب؟ قال: لا ولكنّه صاحبكم عليّ بن أبي طالب عليه السلام الّذي نزلت فيه آيات من كتاب الله تعالى: ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾ [٣٦/ من كتاب الله تعالى: ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾ [٣٦/ الرعد : ١٣] (١) ﴿افمن كان على بينة من ربّه ويتلوه شاهد منه ﴾ ﴿إنّما الرعد : ١٣]

٨٦ ـ رواه ابن المغازلي في الحديث: (٣٥٨) من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص
 ٣١٣ ط ١ ، ورواه أيضاً القرطبي في تفسيره: ج ٩ ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل المطبوع من كتاب خصائص الوحي المبين وهو الصواب، وفي النسخة المطبوعة من مناقب ابن المغازلي ها هنا تصحيف.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ...... ١٢١

في قـوله تعـالى: ﴿ وقفوهم إنَّهم مسؤلـون ﴾ [ ٢٤ / الصَّافات : ٣٧ ].

البرّاز قال: حدّثنا عمد بن المظفّر، قال: حدّثنا أبو الطيّب محمّد بن القاسم البرّاز قال: حدّثنا الحسين بن الحكم (١)قال: حدّثنا الحسين بن نصر بن مزاحم، قال: حدّثنا القاسم بن عبد الغّفّار، عن أبي الأحوص، عن مغيرة عن الشعبى:

عن ابن عبّاس في قوله عزّ وجل: ﴿وقفوهم إنّهم مسؤولون﴾ قال: عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام.

وبالإسناد المقدّم أيضاً قال ابو نعيم: حدّثنا محمد بن عبد الله بن سعيد، قال : حدّثنا الحمد بن هارون البردعي قال : حدّثنا الحمين بن الحكم مثله .

٨٩ ـ ومن كتاب الفردوس لابن شيرويه الدّيلمي في الجزء الثّاني في قافية الوّاو بالأسناد المقدّم قال:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم [ أنه قال في قوله تعالى ] : ﴿ وقفوهم إنّهم مسئولون ﴾

<sup>(</sup>١)رواه في الحديث: (٤٠) من تفسيره الورق: ٧٧/ ب/ وفي ط ١ ، ص ٧٨ .

ورواه عنه فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسير الآية الكريمة من تفسيره ص ١٣١. ورواه أيضاً الحاكم الحسكاني بأسانيد في تفسير الآية الكريمة في الحديث: (٧٨٩) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج٢ ص ١٠٧، ط ١.

١٢٢ .... خصائص الوحي المبين

[إنَّهُم يسألون ] عن ولاية عليَّ بن أبي طالب صلَّى الله عليه .

في قوله تعالى: ﴿ ولتعرفنُّهم في لحن القول ﴾ [ ٣٠/ محمد ].

• ٩- [و] من طريق الحافظ أبي نعيم: بالإسناد المقدّم قال أبو نعيم: حدّثنا الحسين بن علان قال: حدّثنا هيشم بن خلف، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يزيد بن سليم مولى بني هاشم (١)قال: حدّثنا الحسين بن الأشقر قال: حدّثني عليّ بن القاسم الكندي عن أبي الحسن المدايني عن أبي هارون العبدى:

عن أبي سعيد الخدري في قوله عزّ وجلّ : ﴿ ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ قال : ببغضهم عليّاً عليه السّلام(٢).

### قال يحيى بن الحسن:

واعلم أنّ هذا الفصل قد جمع أشياء من الوحي العزيز كلّ واحد منها يوجب لمولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه ولاء الامّة بعد الرّسول صلى الله عليه وآله منها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّا أَنْتَ منذر ولكلّ قوم ٍ هاد ﴾ فأثبت تعالى للنبي صلى

<sup>(</sup>۱) عقـد له الخطيب ترجمة وذكر توثيقه محت انرقم : ( ۲۵۳۵ ) من تاريخ بغـداد : ج ٥ ص ١٩ .

 <sup>(</sup>۲) ورواه الحافظ الحسكاني بأسانيد في تفسير الآية الكريمة في الحديث: (۸۸۳) وتواليه من
 كتاب شواهد التنزيل: ج ۲ ص ۱۷۸ ، ط ۱ .

ورواه الحافظ ابن عساكـر بسند آخـر في الحديث: ( ٩٣٩ ) من تـرجمة أمـير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٤٢١ .

الله عليه وآله وسلم الإنذار بلفظة ﴿ إِنَّمَا ﴾ وهي للتّحقيق والإثبات بلا خلاف ثمّ عطف عليه تعالى بغير فاصلة فقال : ﴿ ولكلّ قوم هاد ﴾ فأثبت لعلي عليه السلام الإمامة بطريق ثبوت النبوّة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنّ العطف يوجب للمعطوف حكم ما عطف عليه يزيده بياناً قوله تعالى: ﴿ ولكلّ قوم هاد ﴾ وهذا عام في كافّة النّاس فثبت له الإنذار بالوحي العزيز ولذريته أيضاً إلى آخر انقطاع التكليف بدليل قوله تعالى : ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ .

ومنها قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ علىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبّه ويتلوه شاهد منه ﴾ فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بينّةٍ مِن ربّه وعلى عليه السلام شاهد [منه] فلو كان لفظ الشّاهد في الذكر العزيز مطلقاً على سبيل العموم لشرك عليّاً عليه السلام غيره في كونه شاهداً فليّا أراد تعالى إفراد أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة خصّص ذلك العموم بقوله تعالى: ﴿ شاهد منه ﴾ فهذا التخصيص أوجب له الإمامة وأبان النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أنّ هذه الآية إثنا أتت لتخصيصه بالإمامة عا قد نطق [به] الخبر الصّحيح.

فمن ذلك ما ذكره البخاري في الجزء الرّابع من صحيحه من أجزاء الثمانية قريباً من آخره في باب مناقب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام (١)بالإسناد المقدّم قال البخاري: وقال عمر: توفّي رسول

<sup>(</sup>١) والحديثان كما رواهما المصنّف ها هنا مذكوران في أوّل بـاب فضائـل عليّ عليـه السلام من كتاب الفضائل من صحيح البخاري : ج ٤ ص ٢٢ ط دار التراث بيروت .

الله صلّى الله عليه وآله وهو عنه راض .

وقال النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلَّم: أنت منَّى وأنا منك .

وقد ذكر أيضاً ذلك أحمد بن حنبل في مسنده (١) من رواية ابن آدم قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّـم: علي منّي وأنا منه ولا يؤدّي عني إلّا أنا أو علي .

وذكره رزين بن معاوية العبدري في الجمع بين الصّحاح السّتة من سنن أبي داود السّجستاني ومن صحيح الترمذي (٢)قال عن ابي جنادة ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال عليّ منيّ وانا من عليّ ولا يؤدّي عني الله انا .

91 - ومن كتاب خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام تصنيف النّسائي<sup>(۱)</sup>قال:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسند عمران بن حصين من كتاب المسند: ج٤ ص ١٦٤ ـ ١٦٥ ، ط ١ . ورواه بسنده عنه ابن عساكر في الحمديث: ( ٤٨٦) من ترجمة على عليه السلام من تاريخ دمشق: ج١ ، ص ٤١٧ ط ٢ .

وأيضاً رواه أحمد في الحديث: (١٣٢٠ و ١٤٥ و ١٥٧) من باب فضائل عليّ عليه السلام من كتاب الفضائل ص ٨ ٨ و ٧٠٤، ط ١ .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في الحديث: (٨) من الباب: (٢٠) وهو باب فضائل عليّ عليه السلام مِن كتاب المناقب تحت الرقم: (٣٧١٩) من صحيحه: ج ٥ ص ٦٣٦.

٩١ ـ رواه النسائي في الحديث: (٩٠) في عنوان: «عليّ وليكم بعدي» من كتاب خصائص
 أمير المؤمنين ص ١٦٦، ط بيروت، وفي ط ص ٤٤.

ورواه ابن عساكر بأسانيد كثيرة في الحديث: (٤٦٦) وما حوله من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج١، ص ٤٠٠.

ليحيى بن الحسن بن البطريق .....١٠٥٠ ١٢٥

أخبرنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي عن ابن فضيل عن الأجلح:

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى اليّمن مع خالد بن الوليد وبعث عليّاً على جيش آخر وقال: ان التقيتما فعليّ على النّاس وإن تفرّقتما فكلّ واحد منكما على جنده فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فظهر المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرّية فاصطفى عليّ جارية لنفسه من السّبي فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النّبي صلّى الله عليه وسلّم وأمرني أن أنال منه قال: فدفعت الكتاب إليه ونلت من عليّ فتغير وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقلت: هذا مكان العائذ بك بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته فبلّغت ما أرسلت به فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم لي: لا تقع يا بريدة في عليّ فإنّ عليّاً مني وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

وممّا يؤيّد ذلك ويزيده بياناً وانّ الذي أردناه هو الوجه المقصود قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وقفوهم إنّهم مسئولون ﴾ ومن يوقف الأمّة يوم القيمة تُسْأل عن ولايته وجب له استحقاق ولأئهم من حيث انه لا يسئل العبد بعد موته إلّا عن معرفة ربّه ونبيّه وإمامه الذي جعله الله تعالى وَليّاً للامّة .

يدلّ على صحّة ما قلناه قول عنالى : ﴿ إِنَّمَا وليَّكُم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلوٰة ويؤتون الزَّكُوة وهم راكعون ﴾ وقد تقدم ذكر اختصاصها به صلى الله عليه وآله .

ومنها قوله تعالى: ﴿ ولتعرفتهم في لحن القول ﴾ وأراد تعالى من [ قوله : ] ﴿ في لحن القول ﴾ بغضهم عليًا عليه السّلام فلذلك قال له النّبي صلى الله عليه وآله وسلّم: «ما يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق»(١)لأنّ الله تعالى قال: ﴿ وَلَو نَشآءُ لاَرَيناكَهُم فَلَتَعرِفتهُم بِسيماهُم وَلَتعرِفتهُم في خَنِ القول ِ وذلك وقع منه جلّ وعلا خطاباً لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم في تعيين المنافقين ومن كان بغضه علامةً للتفاق وحبّه علامةً للايمان كانت خاجة الأمّة إليه أذعن وعنايتها بولايته أرعى وشاهد الحال أبين من شاهد الاستدلال ﴿ إنّ في ذَلِكَ لاَياتٍ للمتوسمين ﴾.

يا من أذاع الدين بعد كمونه

يا من بقائم سيفه قام الهدى

ومن النّبي به غدا مستنصراً وغدا السوليّ بنوره مستبصراً

<sup>(</sup>۱) والحديث من أثبت أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأصحها، وهو متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما يتجلّى ذلك لكّل ذي عين وبصيرة يراجع ما رواه النسائي في الحديث: (۱۰۰) من كتاب خصائص عليّ عليه السلام وما علقناه عليه، وكذلك ما رواه الحافظ أبو نعيم في الباب (۷) من كتاب صفة النفاق الورق ۳۰/ بر ورواه أيضاً الحافظ ابن عساكر تحت الرقم: (۲۸۲ ـ ۷۱۳) من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق: ج ۲ ص ۱۹۰ ـ ۲۱۱ ط ۲

# الفصل التاسع

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ [ الواقعة : ٢٥]. وفي قوله تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأُوّلُونَ ﴾ [ ١٠٠ / التوبة : ٩] وفي قوله : ﴿ أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحَرَام ﴾ [ ١٩ / التوبة : ٩]

وفي قوله تعالى: ﴿ كمشكوة فيها مِصبَاحٌ المصبَاح في زجاجة ﴾ [ ٣٥ / النور : ٢٤ ].

٩٢ من طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدّم قال أبو نعيم: حدّثنا مسلم بن أحمد بن مسلم الدّمّان، قال: حدّثنا [إبراهيم بن الحكم بن] ظهير قال: حدّثني أبي عن السّدي عن أبي مالك:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ الى آخر القصّة قال: سابق هذه الأمّة عليّ بن أبي طالب عليه السلام(١).

٩٣ \_ ومن تفسير الثّعلبيّ في قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ﴾

<sup>(</sup>۱) ورواه الحافظ الحسكاني ـ بسندين في أحدهما رفع ـ في الحديث (٩٢٨ ـ ٩٢٩) في تفسير الآية الكريمة من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٢١٦ ، ط ١ ، وما بين المعقوفين مأخوذ منه .

المبين المورة برائة بالإسناد المقدّم قال:

اختلف أهل العلم. في أوّل من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله بعد أمرأته خديجة بنت خويلد مع اتفّاقهم على أنّها اوّل من آمن بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وصدّقه فقال بعضم: اوّل ذكر آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم وصدّقه عليّ بن أبي طالب وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وجابر وزيد بن أرقم ومحمّد بن المكندر وربيعة الرّأي وأبي جبّار والمزني(۱)[ ثمّ] قال [ الثعلبيّ]:

وقال ابن إسحاق حدّثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب عليه السلام وما صنع الله له وأراده من الخير أنّ قريشاً أصابتهم أزمةً شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعبّاس عمّه وكان من أيسر بني هاشم : يا عبّاس أخوك أبو طالب كثير العيال وقد

<sup>(</sup>۱) كذا قال الثعلبي ولكن كلّ من يراجع الآثار القطعية الواردة في المقام يتجلّى له أنّ أوّل القائلين بسبق علي على جميع المسلمين في الإيمان بالله ورسوله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ثم علي عليه السلام ثم بقية أهل البيت ثم كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وسلمان وأبي ذرّ، وأبي رافع وأبي أيوب الأنصاري وأبي ليلى وعفيف الكندي ومالك بن الحويسرث ويعلّى بن مرّة ومحمد بن كعب وعبد الرحمان بن عوف الزهري وحذيفة وغيرهم!

ثُمْ إِنَّ مَا رَوَاهُ المُصنفُ هَا هَنَا عَنِ الثَّعْلَمِي رَوَاهُ أَيْضًا عَنْهُ الإِرْبِلِي ۚ فِي عَنُوانُ : ﴿ مَا جَاءَ فِي اسلامه . . ﴾ من كتاب كشف الغمة : ج ١ ، ص ٨٦ .

أصاب النَّاس ما ترى من هذه الأزمة قال:فانطلق بنا فلنخفّف عليه من عياله أخذُ من بيته رجلًا وتأخُذُ من بيته رجلًا فنكفها عنه .

فقال العبّاس رضي الله عنه: نعم فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا: إنّا نريد أن نخفّف عنك من عيالك حتى ينكشف عن النّاس ما هم فيه فقال لهما ابو طالب: إن تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً فضمّه اليه وأخذ العبّاس جعفراً فضمّه إليه فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعثه الله نبيّاً فاتبعه على عليه السلام فآمن به وصدقه ولم يزل جعفر عند العبّاس حتى اسلم واستغنى عنه.

٩٤ ـ ومِن مناقب الفقيه أي الحسن عليّ بن المغازلي الشّافعي
 الواسطي في قوله تعالى: ﴿والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ بالإسناد المقدّم قال:

أخبرنا أحمد بن محمّد بن عبد الوّهاب اجازة أخبرنا عمر بن عبد الله بن شوذب قال: حدّثنا مُحمّد بن أحمد بن منصور قال: حدّثنا أحمد بن الحسين قال: حدّثنا زكريا قال: حدّثنا أبو صالح ابن الضحاك قال: حدّثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ والسَّابِقُونَ

٩٤ رواه ابن المغازلي في الحديث: ( ٣٦٥ ) من كتاب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام
 ص ٣٢٠، ورواه المحقق في تعليقه عن مصادر.

ورواه الحسكاني بأسانيد في الحديث: (٩٧٤) وما بعده من كتاب شواهد التنزيـل ٢ ص ٢١٣ ط ١.

١٣٠ .... خصائص الوحى المبين

السابقون ﴾ قال: سبق يـوشـع بن نـون الى موسى ، وسبـق صاحـب ياسين الى عيسى وسبق عليّ الى محمّد صلّى الله عليـه وسلّم .

٩٥ ـ ومن طريق الحافظ أبي نعيم في قوله تعالى: ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام﴾ الآية.

قال الحافظ أبو نعيم: حدّثنا سليمان بن أحمد قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مسلم الرّازي قال: حدّثنا سهل بن عثمان، قال: حدثنا يحيى بن زكرّيا ابن أبي زايدة عن اسماعيل بن أبي خالد:

عن عامر [الشعبيّ] قال نزلت: ﴿أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ﴾ في علي عليه السلام والعبّاس رضي الله عنه وطلحة بن شيبة.

٩٦ - ومن تفسير الثعلبي بالإسناد المقدم:

قال الثعلبي: قال الحسن والشعبي ومحمّد بن كعب القُرضيّ: نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب عليه السّلام وعبّاس بن عبد المطلّب رضي الله عنه وطلحة بن ابي شيبة وذلك إنّهم افتخروا فقال طلحة: أنا صاحب البيت وبيدي مفتاحه ولو اشاء بتّ في المسجد.

<sup>97 -</sup> ورواه الحافظ الحسكاني بأسانيد في تفسير الآية الكريمـة في الحديث: (٣٢٨) وتــواليه من كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص ٢٤٤ وما بعدها من ط١.

وقال العبّاس رضي الله عنه:أنا صاحب السّفاية والفّآئم عليها ولو أشاء بتّ في المسجد .

وقال عليّ عليه السلام: ما أدري ما تقولان لقد صلّيت ستّة أشهر قبل النّاس وأنا صاحب الجهاد فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ أَجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يَسْتَوُوْنَ عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾.

٩٧ ـ ومن الجمع بين الصّحاح السّتة لرزين بن معاوية العبدري في الجزء الثّاني من أجزاء ثلاثة من صحيح النّسائي بالإسناد المقدّم قال:

حدّثنا محمّد بن كعب القرضيّ قال: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدّار وعبّاس بن عبد المطّلب رضي الله عنه وعليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال طلحة بن شيبة: معي مفتاح البيت ولو أشآء بتّ فيه.

وقال عبّاس رضي الله عنه:أنا صاحب السّفاية والقائم عليها ولو أشآء بتّ في المسجد .

وقال علي عليه السّلام: ما أدري ما تقولان لقد صلّيت إلى القبلة ستة أشهر قبل النّاس وأنا صاحب الجهاد فانزل الله تعالى : ﴿ أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾.

١٣٢ .... خصائص الوحى المبين

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿كمشكوٰة فيها مصباح﴾ [٣٥/ النور: ٢٤].

٩٨ من مناقب الفقيه أبي الحسن عليّ بن المغازلي الشافعي الواسطيّ بالإسناد المقدم قال:

أخبرنا أحمد بن محمّد بن عبد التوهّاب إجازة أن أبا أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب أخبره قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن زياد حدّثنا أحمد بن الخليل ببلخ حدّثني محمّد بن أبي محمود قال : حدّثنا محمّد بن أبي معروف قال : حدّثنا محمّد بن سهل البغدادي عن موسى بن أبي معروف قال : حدّثنا محمّد بن سهل البغدادي عن موسى بن القاسم:

عن عليّ بن جعفر قال: سألت الحسن عن قول الله عزّ وجل: 
﴿ كمشكُوة فيها مِصبَاحٌ ﴾ قال: المشكوة فاطمة عليها السلام والمصباح الحسن والحسين والزجاجة كأنبًا كوكب درّي قال: كانت فاطمة صلّى الله عليها كوكباً درّياً بين نساء العالمين توقد من شَجَرةٍ مباركة الشجرة المباركة إبراهيم لا شرقيّة ولا غَربية لا يهوديّة ولا نصرانيّة يكاد زيتها يضييّء قال: يكاد العلم أن ينطق منها ﴿ ولو لم تمسسه نار ﴾ ﴿ نور على نور ﴾ قال: فيها إمام بعد إمام ﴿ يهدي الله عزّ وجلّ لولايتنا من يشآء ﴾ لنوره من يشآء ﴾ قال: يهدي الله عزّ وجلّ لولايتنا من يشآء .

٩٨ - رواه ابن المغازلي في الحديث: (٣٦١) من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص
 ٣١٦ ط ١.

ورواه عنه البحراني في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان : ج ٣ ص ٢٣٦ ، وفيه : قال: سألت أبا الحسن . .

ليحيى بن الحسن بن البطريق .....۱۳۳ من الحسن : قال يحيى بن الحسن :

واعلم أنّ هذا الفصل قد جمع أشياء من الوحي العزيز كلّ شيء منها يوجب لمولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام عدم المثل والنّظير.

منها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ والسّابقون السّابقون ﴾ ﴿ والسّابقون الله الأوّلون ﴾ وإذا كان سابق هذه الأمّة إلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله عدم نظيره وإذا عدم نظيره في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجب الاقتداء به والأتبّاع له ، وفي لفظة الذكر العزيز من الإشارة والتنبيه ما يدل على وجوب الاقتداء به دون غيره بدليل قوله سبحانه وتعالى : ﴿ والسّابقون السّابقون أولئكَ المقرّبون ﴾ وفي هذا من الحثّ على اتباعه ما لا يخفى على ذي بصيرة من أنّ اتبّاع المقرّب عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الزم .

ومنها قوله: ﴿ أجعلتم سقاية الحاج ﴾ الآية واذا كان اللوحي العزيز قد نطق بتفضيله على عمّه العبّاس رضي الله عنه والعبّاس له من القرب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ما لا يخفى بيانه وللنّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم [فيه] من الأقوال ما لا يخفى مقامه ولو ذكر معه في قرينة الافتخار من ذكر فضل العبّاس عليه لقربه اللصيق ونسبه العربيق ولم يفضل مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه على العبّاس رضي الله عنه بنفس الإيان والجهاد فحسب وإن كان في على العبّاس رضي الله عنه بنفس الإيان والجهاد فحسب وإن كان في

الإيمان أسبق وفي الجهاد أعظم وإنّما فضّل بإضافة الايمان والجهاد إلى قسول تعالى : في حقّه صلى الله عليه وسلّم : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُم الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلُوٰةُ وَيُؤتونَ الرَّكُوةَ وَهُم رَاكِعُونَ ﴾ وكونها خاصّة بمولانا أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام وقد تقدّم ذكر ذلك ،

وبإضافة قول النّبي صلّى الله عليه وآله [ وسلم ]: » من كنت مولاه فعليّ مولاه » الى ذلك .

ولقول عمر بن الخطّاب عند ذلك بخّ بخّ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة .

فكل من كان مؤمناً فإنّ علياً مولاه فلذلك فضّل عليه السّلام. ومن يقدرعلى مثل هذه المراتب السّنيّة والمفاخر العليّة غيره؟! وفي هذا كفاية لمتأمّل أراد النجاة .

يا مَن به للمديح مفتخر ومن به للولي معتصم يا من علا حيث لا نظير له وفوق هام الهدى له قدم يا من به الوحي ينثني جذلًا إذا تلي مدحه ويبتسم

## الفصل العاشر

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيهاً﴾ [٢٠/ الفتح: ٤٨].

وفي قوله تعالى: ﴿ولَقُدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ﴾ [٤٣].

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَذَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللَّهِ النَّاسِ يَوْمَ اللَّجُ اللَّكُبَرِ ﴾ [٣/ التوبة: ٩].

وَفِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يُما أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُوٰنكُمْ صَدَقَةً ﴾ [١٢: المجادلة: ٥٨].

وفي قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم ﴾ [٨/ التكاثر: ١٠٢].

وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً﴾ الآية [70/ الأنعام: ٦].

99 ـ من تفسير الثعلبي بالإسناد المقدّم في قوله تعالىٰ: ﴿وَيَهْدِيَكُم صِراطاً مُسْتَقِيماً﴾ قال: وذلك في فتح خيبر قال:

حاصر رسول الله صلّى الله عليه وآله أهل خيبر

فأصابتنا مخمصة شديدة وان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (۱)أعطى اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه من النّاس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجبّنه أصحابه ويجبّنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى النّاس فأخذ أبو بكر راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهض يقاتل ثم رجع فاخذها عمر فقاتل ثمّ رجع فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

فقال : أمَّا والله لأعطين الرّايـة غداً رجـلاً يحبّ الله ورسولَـه ويحبّه الله ورسوله عنوةً. وَلَيس ثَمَّ عَليٌّ .

فلمّا كان الغد تطاول لها أبو بكر وعمر ورجال من قريش رجا كلّ واحد أن يكون صاحب ذلك فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ابن الاكوع إلى عليّ عليه السلام فدعاه فجاء على بعير له أناخ قريباً من رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو أرمد قد عصّب بشقّة بُرد قطري عينه قال سلمة: فجئت به أقوده إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم:مالك؟ [قال:] عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:مالك؟ [قال:] قد رمدت فقال: أدن منيّ فدنا منه فتفل في عينيه فها شكى وجعهها بعد حتى مضى لسبيله ثمّ أعطاه الرّاية وعليه حُلّة ارجوان حمراء قد

<sup>(</sup>۱) وانظر الحديث: (۲۳۳) وما بعده والحديث: (۲۳۹) وتواليه من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ۱، ص ۱۸۸، وص ۱۹۶ ـ ۱۹۸، ط ۲. وانظر أيضاً وقعة خيبر من تاريخ الطبري: ج ۲ ص ۳۰۰ ط الحديث بمصر.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... المحيى بن الحسن بن البطريق

أخرج كمّيها فأتى مدينة خيبر فخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر مصفّر وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز ويقول:

قَد علمت خَيبر أنّي مَرحَب شاكي السّلاح بطل مجرّب أطعن أحياناً وحيناً أضرب إذا الحروب أقبلت ترهب كالحمير لا يقرب

فبرز إليه عليّ صلوات الله عليه فقـال:

أنَا الله سَمَتني أمّي حيدرة كليث غاباة شديد قسورة أكيلهم بالسّيف كيل السّندرة

فاختلفا ضربتين فبدره عليّ بضربة فقدّ الحجر والمغفر وفلّق رأسه حتى أخذ السّيف في الأضراس وأخذ المدينة وكان الفَتح علىٰ يديه .

مِن قَبل أَن تَلقوهُ بالإسناد المقدّم قال الثعلبي: ﴿وَلَقد كُنتُم عَنُونَ المَوْت مِن قَبل أَن تَلقوهُ بالإسناد المقدّم قال الثعلبي: نزلت في يوم أحد قال فقتل عليّ بن أبي طالب عليه السّلام طلحة وهو يحمل لواء قريش وأنزل الله تعالى نصره على المؤمنين فقال الزّبير بن العوام فرأيت هنداً وصواحبها هاربات مصعدات في الجبل باديات خدارهن فكانوا يتمنّون الموت من قبل ان يلقوا علي بن ابي طالب عليه السلام.

١٣٨ ..... خصائص الوحي المبين

في قوله تعالى : ﴿ وَأَذَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ يَوْمُ الْحَبَرِ ﴾ .

۱۰۱-[و] من طَريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدم قال أبو نعيم: حدّثنا محمّد بن الطفر إملاءً قال: حدّثنا جعفر بن الصّقر قال: حدّثنا محمد بن داود بن إسحٰق بن إبراهيم الرّملي قال: حدّثنا عبد الله بن عمد بن عطاء قال: حدّثني الوليد بن محمّد عن الزّهري:

عن أنس بن مالك قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله أبا ,بكر ببرائة يقرؤ ها على أهل مكة فنزل جبرئيل عليه السلام على محمّد صلّى الله عليه وآله فقال: يا محمّد لا يبلّغ عن الله إلا أنت أو رجل منك فلحقه علي عليه السلام فأخذها منه(١).

المعازي لابن إسحاق في وسط الجزء بالإسناد المقدّم قال:

حدّثنا يونس عن ابن اسحاق قال:خرج عليّ بن أبي طالب عليه السلام على ناقـة رسول الله صلّى الله عليه وآلـه العضباءحتى أدرك أبا بكر بالطّريق فلمّا رآه أبو بكر سلّم برائة إليـه فقام عـليّ بن أبي طالب عليه السّلام يوم النّحر عنـد الجمرة فـأذّن في النّاس بـالذّي أمـره رسول

۱۰۱ - وقــد روى جماعــة الحديث بـأسانيــد أخر عن أنس ابن مــالك، وكثــير منها يجــدهــا الباحث في الحديث (۳۰۹) وتــواليه من كتــاب سواهــد التنزيــل: ج۱، ص ۳۳۳ ط ا

وكثيـراً ممَّا رواه المصنَّف هــا هنا رواه أيضــاً في الفصل: (١٨) من كتــاب العمدة ص

الله صلى الله عليه وآله فقال: يا أيّها النّاس إنّه لا يدخل الجنّة كافر ولا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عهد عند رسول الله صلّى الله عليه وآله فهو له إلى مدّته وأجلُ النّاس أربعة أشهر.

الله بن أحمد بن حنبل في أخذ برائة بالإسناد المقدم قال:

حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (١)قال: حدّثنا محمّد بن سليمان لوين قال: حدّثنا محمّد بن جابر، عن سماك عن حَنش:

عن على بن أبي طالب عليه السّلام قال: لمّا نزلت عشر آيات من برائة على النّبي صلّى الله عليه وآله أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكّة ثمّ دعاني النبي صلّى الله عليه وآله فقال: أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى مكّة واقرأها عليهم.

[ قال: ] فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه فرجع

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله في الحديث: (٣٢١) من باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل.

ورواه تلميذه بسند آخر في الحديث : ( ٦٩ و ٢١٢ ) من كتـاب الفضائـل . ص ٣٤ و ١٤٦ ، ط ١ .

أبو بكر إلى النّبي صلّى الله عليه وآله فقال: يـا رسـول الله نــزل فيّ شيء؟ فقــال: لا ولكن جبــرئيــل جاءني فقــال: لن يؤدّي عنـك إلاّ أنت أو رجــل منـك .

الجزءُ الخامس من صحيح البخاري من أجزاء ثمانية في باب قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَذَانَ مِنَ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسولُهُ في نصف الجزء سواء بالإسناد المقدم قال:

حدّثنا عبد الله بن يوسف قال:حدّثنا اللّيث قال: حدّثنا عقيل قال: [قال]: ابن شهاب: فأخبرني حميد بن عبد الرحمان أنّ أبا هريرة قال:

بعثني أبو بكر في تلك الحجّة في المؤذّنين بعثهم يـوم النحر يؤذنـون عنى ألا تحـج بعد العـام مشرك ولا يـطوف بالبيت عـريان .

قال خُمَيدُ:ثم أردف النّبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بعليّ عليه السّلام وأمره أن يؤذّن ببرائة.

قال أبو هريرة:فأذّن عليّ في أهل منى يوم النّحر ببرائة وأن لا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.

١٠٤ - رواه البخاري بهذا السند وسند آخر في أوّل تفسير سورة براءة من كتاب التفسير
 من صحيحه : ج ٦ ص ٨١ .

وأيضاً رواه البخاري بسند آخر في باب : « ما يستر من العورة » في أوائل كتاب الصلاة من صحيحه : ج ١ ، ص ١٠٣ .

ورواه أيضاً المصنف عن البخاري في الفصل: (١٨) من كتاب العمدة ص ٨٠.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ....١٤١

المُعلبي في تفسير التَّعلبي في تفسير سورة برائة [في تفسير] قوله تعالى: ﴿برائة من الله ورسوله﴾ بالإسناد المقدم قال:

حدّثنا محمّد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما أنّها نزلت في أهل مكّة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عاهد قريشاً يوم الحديبيّة على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها النّاس ويكفّ بعضهم عن بعض فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ودخلت بنو بكر في عهد قريش وكان مع ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين قبائل من العرب خصايص فغدت بنو بكر على خزاعة فقتلت منها ورفدتهم قريش بالسّلاح فلمّا تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضا عهدهم خرج عمر بن سالم الخزاعي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقال:

يا رب إني ناشد محمدا ح كنت لنا رباً وكنا ولدا ثمّ فانصر هداك الله نصراً عبدا وال فيهم رسول الله قد تجردا أبي إن سيم خسفاً وجهه تربدا في إنّ قريشاً أخلفوك الموعدا ون وزعموا أن لست تدعو أحداً وه هم بيتونا بالحطيم هُجداً وق

حلف أبينا وأبيه الأتلدا ثمّة اسلمنا ولم ننزع يدا وادع عباد الله ياتوا مدداً أبيض مثل السيف ينمى صعداً في فيلق كالبحر يجري مزبدا ونقضوا ميثاقك المؤكّدا وهم أذل وأقل عدداً وقـتلونا ركّعاً وسُجَداً

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الانصرت ان لم أنصركم

المبين المجرة الى مكّة [وفتح مكة] مكة] سنة ثمان من الهجرة.

ثم لمّا خرج إلى غزوة تبوك وتخلّف من تخلّف من المنافقين وأرجفوا الأراجيف جعل المشركون ينقضون عهودهم فأمره الله تعالى بإلقاء عهودهم إليهم ليأذنوا بالحرب وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وإمَّا تَخافنَ من قوم خيانةً فانبذ إليهم على سواء﴾.

فلمًا كانت سنة تسع أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحجّ ثم قال: إن يحضر المشركون في طوفون عراة ولا احب أن أحجّ حتى لا يكون ذلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر في تلك السنة على الموسم ليقيم للنّاس الحجّ وبعث معه أربعين آية من صدر برائة ليقرأها على أهل الموسم .

فلمّا سار دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عليّاً عليه السلام فقال: اخرج بهذه القصّة من صدر برائة وأذن بذلك في النّاس اذا اجتمعوا فخرج عليّ عليه السلام على ناقة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم العضباء حتى أدرك أبا بكر بذي الحليفة وأخذها منه.

فرجع أبو بكر الى النّبي صلّى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله بابي أنت وأمّي أنزل في شأني شيء؟قال: لا ولكن لا يبلّغ عنيّ غيري أو رجل منيّ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مـأخوذ من روايـة المصنّف في الفصل: (١٨) من كتـاب العمدة ص

١٠٦ - ومن الجمع بين الصّحاح السّتة لرزين في الجزء الثامن من أجزاء ثلاثة في تفسير سورة برائة من صحيح أبي داود وهو السّنن ومن صحيح الترمذي بالإسناد المقدم قال:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وأمر أن ينادي في الموسم ببرائة ثم أردفه عليّا فبينا أبو بكر ببعض الطريق اذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم العضباء فقام أبو بكر فزعاً يظن أنّه حدث أمر فدفع إليه عليّ عليه السلام كتاباً من رسول الله صلّى الله عليه وآله فيه أن عليّاً ينادي بهؤلاء الكلمات فإنه لا ينبغي أن يبلّغ عني إلّا رجل من أهل بيتي . فانطلقا(۱) فقام عليّ عليه السلام أيّام التشريق ينادي ذمّة الله ورسوله بريئة من كلّ مشرك فسيحوا أربعة اشهر ولا يحجنّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت بعد العام عريان ولا يدخل الجنّة إلا نفس مسلمة مؤ منة .

قال : وكان عليّ بن أبي طالب صلى الله عليه وآلـه ينادي بهـا فإذا أعيا أمر غيره فنادى .

<sup>(</sup>١) أكثر أخبار أهل السنّة ـ وفيها الصّحاح والحسان والموّثقات ـ دالّة على أنّ أبا بكر عزل عن هذه المأموريّة . ورجع من بداية طريقه الى المدينة ولم يرسله رسول الله بعد ذلك إلى مكة ، فهذه الكلمة : « فانطلقا » في هذا الحديث من اختلاقات أنصار أبي بكر ، وليراجع الحديث : ( ٨٧٨ ) وما حوله من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق :

ج ۲ ص۳۷٦ .

1.۷ - ومن كتاب خصايص أمير المؤ منين عليّ بن أبي طالب عليه السلام تأليف أبي عبد الرّحمٰن أحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر النّسائي الحافظ قال: بإسناده في باب: « ذكر توجيه النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ببرائة ». قال:

أخبرنا محمد بن بشّار ، قال : حدّثنا عفّان وعبد الصّمد قالا حدثنا حماد بن سلمة عن سمّاك بن حرب :

عن أنس قال: بعث النبي صلّى الله عليه وآله وسلم ببرائة مع أبي بكر ثم دعاه فقال: لا ينبغي أن يبلّغ هذا عني إلا رجل من أهلي فدعا علياً فأعطاه إيّاها.

#### في قوله تعالى :

﴿ يَا ايَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجِيتُم الرَّسُولُ فَقَدَّمُوا بِينَ يَدِي نَجُوٰيكُم صَدَّقَة ﴾ الآية: [١٣/ من سورة المجادلة: ٥٨].

١٠٨ - من طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدم:

قال أبو نعيم حدّثنا أحمد بن فرج قال: حدّثنا أبو عمر الدّوري قال: حدّثنا محمّد بن مروان، عن محمّد بن السَّايب عن أبي صالح:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الَّذَينَ آمَنُوا إِذَا نَاجِيتُم الرّسُولُ فَقَدّمُوا ﴾ الآية قال : ان الله عن وجل حرَم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [إلّا أن يتصدّقوا قبل التكلّم معه] وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه قال وتصدّق عليّ ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره.

١٠٧ \_ وهذا هو الحديث: (٧٥) من كتاب خصائص أمير المؤمنين ـ عليه السلام تأليف النسائي ـ ص ٣٧ ، وفي ط بيروت ص ٤٤ ١.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... المحيى بن الحسن بن البطريق

١٠٩ ـ ومن تفسير التَّعلبي في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا اذا نَاجِيتُم الرَّسول ﴾ الآية بالإسناد المقدّم:

قال الثعلبي: قال مجاهد: نهى [الله المسلمين] عن مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتصدّقوا فلم يُناجه إلاّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام قدم ديناراً فتصدّق به ثمّ نزلت الرّخصة.

وقال علي صلوَات الله عليه وآله: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحدقبلي ولا يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بَينَ يَجَوَاكُم صَدَقة ﴾ .

وقال عليّ صلوات الله عليه: ي خفّف الله عزّ وجلّ عن لهذه الامّة امر لهذه الآية فلم تنزل في أحد بعدي.

قـال: وقال ابن عمر:كان لعـلي بن أبي طالب عليـه السلام ثـلاثة لو كان لي واحدة منهّن كانت أحبّ إليّ من حُمر النّعم تزويجه فاطمة صلّى الله عليها وإعطاؤه الرّاية يوم خيبر وآية النّجويُ(١).

<sup>(</sup>۱) وقد تابع ابن عمر أباه وغير واحد من الصحابة في تمنى خصائص علي عليه السلام وسمّو مقاماته، كها يتجلّى ذلك بمراجعة ما ورد في حديث الراية يوم خيبر، وما ورد عنهم عندما أخرجهم رسول الله من المسجد وسدّ أبوابهم الشارعة في المسجد جميعاً غير باب علي عليه السلام فراجع ما رواه الحافظ ابن عساكر في حديث الراية يوم خيبر عن عمر وابنه عبد الله تحت الرقم: (۲۸۲) وتواليه من ترجمة علي من تاريخ دمشق: ج1، ص ۲۳۹ ـ ۲٤٤ ط ۲.

١١٠ ـ ومن مناقب الفقيه ابن المغازلي الشافعي الواسطي بالإسناد
 المقدّم [قال]:

أخبرنا أحمد بن محمّد إذناً قال: أخبرنا عمر بن عبد الله بن شوذب قال: حدّثنا محمّد بن أبي العوّام قال: حدّثنا أبو شهاب عن ليث عن جاهد قال:

قال علي بن ابي طالب عليه السلام: آية في كتاب الله تعالى ما عمل بها أحد من النّاس غيري آية النّجوى كان لي دينار بعته بعشرة دراهم فكلّما أردت أن أناجي النّبي صلى الله عليه وآله وسلم، تصدقت بدرهم ما عمل بها أحد قبلي ولا بعدي .

العبدري في الجزء الثّالث من أجزّاء ثلاثة في تفسير سورة المجادلة بالإسناد المقدّم قال رزين:

وقد رواه أيضاً أحمد بن حنبل في أوائل مسند عبد الله بن عمر من مسنده: ج ٢ ص
 ٢٦ ط ١، ورواه أيضاً الحموثي في الباب: (٤١) من فرائد السمطين: ج١، ص
 ٢٠٧ ط بيروت .

وراجع أيضاً ما علقناه على حديث سدّ الأبواب برواية ابن عمر تحت الرقم: (٣٧٨) من ترجمة علي من تاريخ دمشق، وراجع أيضاً ما ذكرناه في مستدركات عن عمر في ج ١، ص ٢٨٧ و٢٩٧ ط ٢.

١١٠ - وهـذا هو الحـديث : (٣٧٣) من كتاب مناقب أمـير المؤمنين عليـه السـلام لإبن
 المغازلي ص ٣٢٦ ط ١، وقد روى أيضاً قبله تحت الرقم : (٣٧٢) حـديثاً آخـر في هذا
 المعنى .

قال ابو عبد الله البخاري في قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجِيتُم الرَّسُولُ فَقَدَّمُوا بِينَ يَدِي نَجُوْيِكُم صَدَقَة ﴾ نسختها: ﴿فَاذَ لَمَّ تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيكُم ﴾ قال: امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السّلام ما عمل بهذه الآية غيري وبي خفّف الله تعالىٰ عن الأمّة أمر هٰذه الآية.

## في قوله سبحانه وتعالى :

﴿ ثُمَّ لَتُستَلُنَّ يَومَئَذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [ ٨ / التكاثر : ١٠٢ ].

المناد المقدّم قال: حدّثنا محمّد بن عمر بن سالم، قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن زياد، قال: حدّثنا حسن بن خمين عن ابي حفص الصّايغ:

عن جعفر بن محمّد عليها السلام في قوله عزّ وجلّ : ﴿ ثُمّ لَتُستَلُنَّ يَومَثَذِ عَنِ النَّعِيم ﴾ قال : عن ولاية عليّ بن ابي طالب عليه السلام(١).

<sup>(</sup>١) وقريباً منه رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآيـة الكريمـة في الحديث: (١١٥٠) ومــا بعده من كتاب شواهد التنزيل : ج ٢ ص ٣٦٨ ط ١.

﴿ قَـلَ هُو القَّـادِرُ عَلَى أَن يَبعثَ عَلَيكُم عَـذَابَـاً مِن فَـوقِكُم أَو مِن تَحَتِ أَرجلِكُم أَو يَلْبِسَكُم شِيَعاً ﴾ [ ١٥ / الانعام ٢١ ].

1۱۳ - من طريق الحافظ أبي نعِيم في الجزء الأوّل من كتاب حلية الأولّياء من أحاديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه بالأسناد المقدّم قال أبو نعيم:

حدّثنا أبو بكر بن مالك، حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدّثني أبي حدّثنا وكيع عن أبي حفص عن الرّبيع عن أبي العالية:

عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ قَلَ هُو القَادِرُ عَلَى أَن يَبِعِثُ عَلَيْكُم عَذَابًا ﴾ الآية قال : هن أربع وكلّهن واقع لا مخالة فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بخمس وعشرين سنة فألبسوا شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض وبقي اثنتان واقعتان لا مخالة الخسف والرّجم .

قال يحيى بن الحسن: اعلم أنّ هذا الفصل قد جمع أشياء:

منها قول تعالى : ﴿ وَيَهديكم صِراطاً مُستقيْماً ﴾ وإذا كان علي عليه السلام عبارةً عن الصّراط المستقيم فيا بعده غاية ينتهي إليها!!

وإذا ذكر في فضله انّه يحبّ الله ورسوله ويحبّـه الله ورسولـه وأبـان عنه بأنّه هو الذي فتح خيبر مع فرار غيره فقـد ثبت ميزتـه وظهر فضله بلا ارتياب ، والفرار من الزحف فيه ما فيه .

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَقَد كُنتُم مَنُّونَ المَوتَ مِن قَبلِ أَن تَلقَوُه فَقَد رأيتُمُوه وَأَنتُم تَنظُرُون ﴾ [ ٤٣ / آل عمران : ٣]. وهٰذا أعظم بلاء في الإسلام من حيث يتمنى أعداء الله الموت من قبل أن يلقوه فلولا اقدامه في الجهاد كما قال الله : ﴿ أعزّة على الكافرين ﴾ لما وجب له ذلك وفي ذلك فقد النظير له والحث على وجوب اتباعه بأحسن الوجوه وأوجز الألفاظ وهو معنى قوله تعالى : ﴿ فَسَوفَ يأتِي الله بِقَومٍ يُجبّهُمُ وَيُحبّهونَهُ اَذِلَّة عَلَى المُؤمِنينَ أُعِزّة يَعلى الكافرين ﴾

ومنها قوله تعالى: ﴿وأذان مِنَ الله وَرَسُولِهِ ﴾ الآية واسترجاع سورة برائة من غيره وتسليمها إليه بوحي الله تعالى لا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على ذلك بان النّبي صلى الله عليه وآله أعطاها لغيره ونزل الوحي العَزيز بتسليمها إليه وعزل غيره فقد دلّ ذلك على ولاية من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعزل من الله تعالى وولاية من الله تعالى له بعد ذلك العزل.

ومّا يدلّ على أنّ ذلك كان علامة على استخفاق الأمر له بعد النّبي صلّى الله عليه وآله قول النّبي صلى الله عليه وآله في جواب ذلك: إنّه قد اوحى [ الله ] إلىّ بأنّه لا يؤديّ عني إلا رجل منيّ فقد وجب ذلك بوحي الله تعالى وبقول رسول الله صلى الله عليه وآله وبوحي الله تعالى جعل منه صلى الله عليه أو أله أو منه على الله عليه أو أله وأله و يَتلُوهُ شَاهِدُ مِنهُ ﴾ ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكرى لِمَن كَانَ لَهُ قَلبٌ أو القَي السَّمَع وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ .

١٥٠ .... خصائص الوحي المبين

فيا من له عقل ألا تتفهم النبي فأي بالولاية أقوم

فهبني أهملت الكلام لعلة يولّي إله العرش بعد ولاية

## الفصل الحادي عشر:

في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَإِمَّا نَذَهَبُّنَ بِكَ فَانَّا مِنهُم مُنتَقِمُونَ ﴾ [ ٣٣ / الرخرف ٤٣ ]. وفي قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلُ مَن أَرسَلنَا قَبلَكَ مِن رُسُلِنًا ﴾ [ ٤٥ / الزخرف ].

وفي قوله : ﴿ وَتَعِيَهَا أُذُنُّ وَاعِيَةً ﴾ [ ١٢ / الحاقة ٦٩ ].

١١٤ [و] من طريق الحافظ أبي نعيم في قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذَهَبَّنَ بِكَ فَإِنَّا مِنهُم مُنْتَقِمُونَ ﴾ بالإسناد المقدم:

قال أبو نعيم: حدّثنا سعيد بن محمّد النَّاقد ومحمّد بن أحمد بن علي قالا: حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدّثنا محمّد بن عثمان بن فرات قال: حدّثنا أبو مريم عن المنهال بن عمرو، عن زرّ بن حُبَيش:

عن حذيفة [بن اليمان في قوله تعالى:] ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُوْنَ ﴾ قال بعلي بن أبي طالب عليه السلام (١٠).

<sup>(</sup>۱) وهذا رواه الحافظ الحسكاني - بتفصيل في متنه كالحديث التالي - بأسانيد في تفسير الآية الكريمة في الحديث : ( ٨٥١) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل : ج ٢ ص ٥٣ ، ط ١ .

١٥٢ .... خصائص الوحي المبين

#### ١١٥ - ومن مناقب الفقيه:

أي الحسن على بن المغازلي الواسطي الشّافعي بالاسنّاد المقدم قال [عند ذكره] (٢) قوله تعالى : ﴿ فَإِمّا نَذَهَبنّ بِكُ فَإِنّا منهم مُنْتَقِمُونَ ﴾ قال : أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني قال : حدثنا أبي عليّ بن محمّد الحفّار ، قال : حدّثنا إسماعيل بن عليّ قال : حدّثنا أبي عليّ قال : حدّثنا أبي عليّ قال : حدّثنا أبي بن موسى الرّضا عليه السلام قال : حدّثنا أبي جعفر قال : حدّثنا أبي محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام :

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنّي لأدناهم في حجّة الوداع بمني حين قال: لا ألفيّنكم ترجعون بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض وأيّم الله لئن فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التي تضار بكم ثمّ التفت إلى خلفه فقال: أو علي أو علي ثلاثاً فرأينا أنّ جبرئيل غمزه وأنزل الله سبحانه وتعالى على أثر ذلك: ﴿ فإمّا نذهبّن بك فإنّا منهم منتقمون ﴾ بعلي بن أبي طالب عليه السلام ﴿ أو نرّينك الّذي وَعدْناهُمْ فإنّا علي عليه السلام ﴿ أو نرّينك الّذي وَعدْناهُمْ فإنّا فلا تجعلني في القوم الظّالمين ﴾ ثمّ نزلت: ﴿ فاستمسك بِالّذِي أَوْحِي فلا تجعلني في القوم الظّالمين ﴾ ثمّ نزلت: ﴿ فاستمسك بِالّذِي أَوْحِي وليّ علياً لعلماً للسّاعة ولقومك وسوف تسئلون عن ولاية على بن أبي طالب.

 <sup>(</sup>۲) رواه في الحديث :(۳۲۱) من كتاب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص ٢٧٤ ط ١ .
 ورواه أيضاً باختصار بسند آخر في الحديث: ( ٣٦٦ ) ص ٣٢٠ .

في قوله: ﴿وَاسْأَلُ مَنْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ [٥٠/ الزخوف ٤٣].

117 من كتاب الأستيعاب لابن عبد البر النّمري المغربي الأندلسي وقد خرّجه أيضاً أبو نعيم قال: بإسناده في تفسير هذه الآية قال:

إنّ النّبي صلّى الله عليه وآله ليلة أسري به جمع الله تعالى بينه وبين الأنبياء ثمّ قال: سلهم يا محمّد على ماذا بعثتم؟ فقالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلّا الله وعلى الإقرار بنبّوتك والولاية لعليّ بن أبي طالب عليه السلام(١).

<sup>(</sup>١) والحديث رواه الحافظ الحسكاني بأسانيد تحت الرقم : (٨٥٥) وما بعده من كتاب شواهد التزيل: ج ٢ ص ١٥٧ ، ط ١ .

ورواه أيضاً الحافظ ابن عساكر في الحديث : ( ٣٠٢ ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج ٢ ص ٩٧ ط ٢ .

ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري في آخر النوع ( ٢٤ ) من كتـاب معرفـة علوم الحديث ص ١١٩ ، ط ١ .

ورواه أيضاً مسنداً شهر دار بن شيرويه الديلمي كما في الحديث : (٣٥) من الفصل : (١٩١) من مناقب عليّ عليه السلام للخوارزمي ص ٢٢١ .

ولهذا المعنى شواهد كثيرة جدّاً منها ما رواه ابن ديزيـل ابراهيم بن الحُسَيْن الكسائي المتوفى عام : (٢٨١) ـ عـلى ما رواه عنـه ابن أبي الحديـد في أواخر شـرح المختـار : (٤٣) من نهج البلاغة : ج١ ، ص ٥٧٠ طـ بيروت ـ قال :

حدَّثنا يحيى بن زكريًا ، قال : حدَّثنا عليَّ بن القاسم ، عن سعيد بن طارق ، عن عثمان بن القاسم :

عن زيد بن أرقم قال : قـال رسول الله صـلى الله عليه وآلـه : ألا أدلَّكم على مـا إن=

في قوله تعالى: ﴿وَتَعِيَهَا أَذُنُّ وَاعِيَةً﴾ [١٢/ الحاقة: ٦٩].

١١٧ ـ من طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدّم:

قال أبو نعيم: حدّثنا محمّد بن عمر بن سالم، قال: حدّثني أبو محمّد القاسم بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن عمر بن عليّ [قال: حدّثني أبي عن أبيه جعفر، عن أبيه محمّد بن عبد الله، عن أبيه محمّد، عن أبيه عمر، عن أبيه عليّ] بن أبي طالب عليه السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا على إنّ الله عزّ وجلّ أمرني أن أدينك وأعلّمك لتعي وأنزلت هذه الآية: ﴿وتعيها أَذُنُ وَاعِية﴾ فأنت اذن واعية للعلم (١).

تسالمتم عليه لم تهلكوا ؟ إنّ وليّكم الله ، وإنّ إمامكم علي بن أبي طالب فناصحوه
 وصدّقوه فإنّ جبرئيل أخبرني بذلك .

<sup>(</sup>١) والحديث رواه أيضاً أبو نعيم حرفيًا في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب حلية الأولياء : ج١ ، ص ٦٧ ، وما وضعناه بين المعقوفين ـ بـاستثناء لفظة : (قال) ـ ماخوذ منه .

ورواه أيضاً بسنده عنه الحمّوثي في الباب : (٤٠) في الحديث : (١٦٧) من السمط الأوّل من كتاب فرائد السمطين : ج ١ ، ص ٢٠٠ ط بيروت .

ورواه أيضـاً الحافظ الحسكـاني في تفسير الآيـة الكريمـة في الحـديث : ( ١٠٠٩ ) من كتاب شواهد التّنزيل : ج ٢ ص ٢٧٢ ط ٢ .

وفي كتاب حلية الأولياء وفرائد السمطين : ﴿ فأنت أذن واعية لعلمي ﴾.

وفي شواهد التنزيل : « فأنت [ الأذن ] الواعية لعلمي يا عليّ وأنا المدينة وأنت الساب ولا يؤتى المدينة إلا من باما ».

11۸ - وبالإسناد المقدّم قال: حدّثنا أبو الحسن علي بن أحمد المقدّسي قال: حدّثنا أبو علي عن المغربي قال: حدّثنا أبو عمير، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن مكحول:

عن علي عليه السلام [في قوله تعالى: ﴿وتعيها أذن واعية﴾] قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله:دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي (١).

### ١١٩ - ومن تفسير التّعلبي بالإسناد المقدّم قال:

أخبرني ابن فنجويه ، قال حدّثنا ابن حيّان [قال:] حدّثنا إسحاق بن محبّر حدّثنا أبي حدّثنا إبراهيم بن عيسىٰ حدّثنا عليّ بن علي حدّثني أبو حمزة الثمالي حدّثني عبد الله بن الحسن قال: حين نزلت هذه الآية: ﴿ وَتَعِينَهَا أُذُنُ وَاعِينَةٌ ﴾ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سَأَلْتُ الله عزّ وجلّ أن يجعلها أذنك يا علي

قال علي : فها نسيت [ شيئاً ] بعد ذلك وما كان لي أن أنساه (٢).

<sup>(</sup>۱) وهذا رواه أبو نعيم حرفياً في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب معرفة الصحابة الورق ٢٢ / ب / وقد علقناه حرفياً على الحديث : (١٠١٧) من كتاب شواهد التنزيل : ج ٢ ص ٢٧٧ .

وقد رواه الحافظ الحسكاني بأسانيد كثيرة في الحديث : ( ١٠١١ ) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل : ج ٢ ص ٢٧٤ ط ١ ، وقد ذكرناه أيضاً في تعليقه عن مصادر .

 <sup>(</sup>۲) وهذا رواه أيضاً الكنجي الشافعي بسنده عن الثعلبي في البـاب : (١٦) من كتاب
 كفاية الطالب ص ١٠٨ ، ط الغري ولكن في هذه الطبعة قد سقط بعض سنده .

واعلم أنّ هذا الفصل قد جمع من الـوحي العزيـز أشياء كـلّ واحد منها يوجب لمـولانًا أمـير المؤمنين عـلي بن أبي طالب صـلى الله عليه ولاء الأمّة وفقد النّظير .

منها قول عنالى : ﴿ فَإِمَّا نَذَهُ بِنَ بِكُ فَإِنَّا مَنهُم مَنتَقَمُونَ ﴾ ومن أخبر الله سبحانه عنه انّه مع ذهاب نبيه يقوم مقامه في استيفاء حقّه تعالى ممّن كفر وأشرك ، وانّه قد شرك نبيّه صلى الله عليه وآله في الانتقام من أعذائه تعالى وذلك هو السّبب في إقامة دين الله تعالى وما يشرك النّبي صلى الله عليه وآله في ذلك ويقوم مقامه إلاّ من قام مقامه في ولاء الأمّة بعده بدليل لفظ القرآن العزيز .

ومنها قوله سبحانه وتعالى : ﴿وَاسْأَلْ مِن أُرسلنا مِن قبلك من رسلنا ﴾ وكان جواب الرّسل صلى الله عليهم الإقرار بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله وبولاية مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه فيا بعد هذا بيان يلتمس لأنه تعالى قد كلّف رسله السَّابقين بمحمّد صلى الله عليه وآله الاقرار بولاية على عليه السلام بعد الإقرار بنبّوة النبي صلى الله عليه وآله وذلك كلّه بعد معرفة الله سبحانه وتعالى فقد وجب له من الولاء ما وجب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعون ﴾ وكونها خاصة به وقد تقدّم الحساصها به، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون لاحد من البَشَر سوى سيّد البشر محمّد فيجب أن يكون لعلي عليه السلام من الأمر مثله بدليل الفاظ القرآن العزيز فعدم في ذلك نظيره ووجب تفرّده بالسيادة صلّى الله عليه الله عليه .

ومنها قوله تعالى: ﴿ وتعيها اذّنُ واعية ﴾ وإذا كان صلى الله عليه هـ والأذن الواعية لوحي الله تعالى وذلك بسؤال النبي صلى الله عليه وآله وقوله: «ما نسيت وما كان لي أن أنساه» ولهذا نظارة لرَسول الله صلى الله عليه وآله كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله : ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى ﴾ فجعل تعالى خاليهما في حفظ الوحي العزيز واحدة ولولا أنها أولى بالأتباع من كل أحد لما اختصا بان لا ينسيا شيئاً من وحي الله تعالى وذلك من أدل دليل على وجوب اتباع من لا ينسى شيئاً من وحي الله تعالى لموضع علمه بأمر الله تعالى ونهيه ولهذا بين لمن تامّله:

في جيد كلّ مديحة غرّاء عن قدره في ليلة الإسراء والشّرك مشل اللّيلة الليلاء

وبفضله ورد الكتاب مترجماً وبفضله وبنصله اتضح الهدى

عديمه جعل الكتاب قلايدا



# الفصل الثاني عشر

في قوله تعالى: ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَىٰ الْإِنْسَانَ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ [1/الدهر: ٧٦].

وفي قوله سبحانه وتعالىٰ : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لَا يَسْتَوونَ ﴾ [ ١٨ / السجدة : ٣٢ ].

### ١٢٠ - من تفسير التّعلبي :

في قوله تعالى : ﴿ هِلَ أَنْ عَلَى الْإِنسَانَ حَيْنَ مِنَ الدُّهُر ﴾ .

قال التّعلبي نزلت في عليّ بن أبي طالب وفاطمة صلّى الله عليهما والحسن والحسين عليهما السّلام قال: وكان القصّة فيه [ما]:

أخبرنا به الشّيخ أبو محمّد الحسن بن أحمد بن محمّد بن عليّ الشيباني العدل قراة عليه في صفر سنة سبع وثمانين وثلثمائة قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي حدثنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عبد الوّهاب الخوارزمي ابن عمر بن الأحنف بن قيس في

١٢٠ ـ ورواه أيضاً المصنّف عن تفسير الثعلبي في الفصل : ( ٣٦ ) في أواخر كتاب العمدة ص ١٨٠ .

سنة ثمان وخمسين ومأتين قال: حدّثنا أحمد بن حمّاد المروزي حدّثنا محبوب بن حميد القصريّ \_ وسأله عن هذا الحديث روح بن عبّادة \_ قال: حدّثنا القاسم بن بهرام عن ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنه .

قال وأخبرنا عبد الله بن خامد أخبرنا أبو محمّد أحمد بن عبد الله المزني حدّثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن سهيل ، عن علي بن مهران الباهلي بالبصرة، حدثنا أبو مسعود عبد الرحمان بن فهر بن هلال حدثني القاسم بن يحيى الغنوي عن محمّد بن السّائب ، عن أبي صالح عن ابن عبّاس رضي الله عنه .

قال: أبو الحسن بن مهران: وحدّثني محمّد بن زكرّيا البصرّي حدّثني شعيب بن واقد المزني حدّثنا القاسم بن مهران عن ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مستَطيراً ﴾ .

قال مرض الحسن والحسين عليهما السّلام فغادهما جدّهما محمّد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر وعمر وغادهما عامّة العرب فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولـديك فكلّ نذرٍ لا يكون له وفاء فليس بشيء .

فقال علي صلى الله عليه وآله: إن برءا ولداي ممّا بها صمت ثلاثة أيّام شكراً لله عن وجلّ وقالت فاطمة صل الله عليها: إن برئا ولداي ممّا بها صمت ثلاثة أيام شكراً لله وقالت جارية يقال لها فضة

نوبية إن برءا سيّداي ممّا بها صمت ثلاثة أيّام شكراً لله عزّ وجلّ فألبس الغلامان الغافية وليس عند آل محمّد قليل ولاكثير فانطلق عليّ صلوات الله عليه إلى شمعون بن حَاريّا اليهوديّ الخيبري فاستقرض منه ثلاثة أصع من شعير.

وفي حديث المزني عن ابن مهران الباهلي: فانطلق علي عليه السلام إلى جار له من اليهود يعالج الصّوف ويقال له: شمعون بن حاريّا فقال له: هل لك أن تعطيني جزّة من الصّوف تغزلها بنت محمد صلى الله عليه وآله بثلاثة آصع من شعير؟ فقال: نعم فأعطاه فجاء بالصّوف والشّعير فأخبر فاطمة صلى الله عليها بذلك فقبلته وأطاعت.

قالوا فقامت فاطمة صلوات الله عليها إلى ضاع فطحنته واختبزت منه خمسة أقراص لكل واحد منهم قرصاً وصلى علي عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله المغرب ثمّ أتى إلى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم مسكين فوقف بالباب فقال: السّلام عليكم أهل بيت محمّد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة فسمعه علي صلوات الله عليه فأمر بإعطائه قال: فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم ولم يذوقوا شيئاً إلاّ المآء القراح.

فلمّا كُان اليوم الثاني قامت فاطمة صلوات الله عليها إلى صاع فطحنته واختبزته وصلّى عليّ مع النّبي صلّى الله عليه وآله ثمّ أى المنزل فوضع الطعام بين يديه فأتاهم يتيم فوقف بالباب وقال: السّلام عليكم أهل بيت محمّد يتيم من أولاد المهاجرين استشهد والدي يوم العقبة أطعموني اطعمكم الله من موائد الجنّة فسمعه عليّ عليه السّلام فأمرِ بإعطائـه قال: فأعطوه الـطّعام ومكثـوا يومـين وليليتين ولم يـذوقوا شيئاً إلّا المآء القراح.

فلمّا كان اليوم الشّالث قامت فاطمة صلوات الله عليها إلى الصَّاع الثّالث فطحنته واختبزته وصلّى عليّ صلوات الله عليه مع النّبي صلى الله عليه وآله ثمّ أنى المنزل فوضع الطعام بين يديه اذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال: السّلام عليكم اهل بيت محمّد تأسروننا وتشدّوننا ولا تطعموننا أطعموني فإني أسير محمّد أطعمكم الله مِن موائد الجنّة فسمعه عليّ صلوات الله عليه فأمر بإعطائه قال: فأعطوه الطّعام ومكثوا ثلاثة ايّام ولياليها لم يذوقوا شيئاً إلّا الماء القراح.

فلمّا كان اليوم الرّابع وقد وفوا نذرهم أخذ علي بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعليهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع.

فلم ابصر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيا ابا الحسن ما أشد ما يسؤني ما أرى بكم انطلقوا بنا إلى ابنتي فاطمة . فانطلقوا إليها وهي في محرابها وقد لصق ظهرها ببطنها من شدة الجوع وغارت عيناها فلم النبي صلى الله عليه وآله قال : واغوثاه يا الله اهل بيت محمد يموتون جوعاً .

فهبط جبرئيل عليه السلام على محمّد صلى الله عليه وآله فقال : يا محمّد خذ ما هناك الله في أهل بيتك.قال : وما آخذ يا جرئيل ؟

فأقرأه : ﴿ هَلَ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ اللَّهُرِ ﴾ الى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلَا شُكُوراً ﴾ إلى آخر السّورة .

وزاد ابن مهران الباهلي في الحديث: فوثب النبي صلى الله عليه وآله حتى دخل على فاطمة و[لما] رأى ما بهم انكبّ عليهم يبكي ثم قال لهم أنتم مذ ثلاث في ما أرى وأنا غافل عنكم؟ فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآيات.

وزاد محمّد بن علي صاحب الغزالي على ما ذكره الثعلبي في كتابه المعروف بالبلغة أنّهم عليهم السّلام نزل عليهم مائدة من السّاء فأكلوا منها سبعة أيّام.

وحديث المائدة ونزولها عليهم مذكور في ساير الكتب.

#### ١٢١ \_ قال التّعلبي :

قوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسَ كُانَ مِزَاجُهَا كُافُوراً عَيْناً يَشَرَبُ بِهَا عِبْادُ الله يُفَجّرونها تَفْجيراً ﴾ كَالَه عليه وآله [٥- ٦/ الدهر: ٧٦] قال هي عين في دار النبي صلّى الله عليه وآله تفجّر إلى دور الأنبياء عليهم السّلام والمؤمنين ﴿ يوفون بالنَّذَر ﴾ يعني عليّاً وفاطمة والحسن والحسين وجاريتهم فضة ﴿ وَيَخَافُونَ يَوماً كَانَ شَرّهُ مستطيراً وَيُطْعِمُونَ الطّعامَ على حبّه ﴾ يقول: [على ] شهوتهم للطعام وإيثارهم مسكيناً من مساكين المسلمين ويتياً من يتامى المسلمين وأسيراً

من أسارى المشركين ويقولون إذا أطعموهم: ﴿ إِثَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا نُبِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْ طرِيراً ﴾ قال: والله ما قالوا هذا بالسنتهم ولكنهم أضمروه في صدورهم فأخبر الله عزّ وجلّ بإضمارهم يقولون: لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً فتمنون علينا به ولكنّا أعطيناكم لوجه الله تعالى وطلب ثوابه قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَوَقَاهُمُ الله شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمُ مُن نَصْرَةً ﴾ في الوجوه ﴿ وسروراً ﴾ في القلوب ﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا خَنَة ﴾ يسكنونها ﴿ وحريراً ﴾ يلبسونه ويفرشونه ﴿ متكئين فيها على ألزرائِك لا يرون فيها شمساً ولا زَمْهَرِيراً ﴾.

قال ابن عبّاس فبينًا أهل الجنّة في الجنّة إذ رأوا ضوءً كَضَوْء الشّمس وقد أشرقت الجنّان له فيقول أهل الجنة: قال ربّنا عزّ وجلّ : «لا يرون فيها شمساً ولا زهريراً » فيقول لهم رضوان : ليست هذه شمساً ولا قمراً ولكن هذه فاطمة وعليّ ضحِكًا ضْحكاً أشرقت الجنّان من نور ضحكها وفيها أنزل الله تعالى : ﴿ هلْ أَيْ على الإنسان حِينٌ مِن الدَّهْرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وكان سعيكم مشكوراً ﴾.

# ١٢٢ ـ قال التَّعلبيّ وأنشدت فيه :

أنا مولى لفتى انول فيه هل اتي

ليحيى بن الحسن بن البطريق ...... المحيى بن الحسن بن البطريق

في قوله تعالى: ﴿افمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون﴾ [18].

# ١٢٣ - من طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدّم:

قال [أبو نعيم]: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا أسحاق بن بنان،قال: حدّثنا حبيش بن مبّشر قال: حدّثنا عُبيد الله بن موسى قال: حدّثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال الوليد بن عقبة لعليّ عليه السلام: أنا أحدّ منك سناناً وأبسط منك لساناً وأملأ منك حشواً للكتيبة فقال له عليّ عليه السلام: اسكت فإنّما أنت فاسق فنزلت: ﴿ أَفَمنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ﴾ قال: يعني بالمؤمن علياً عليه السلام وبالفاسق الوليد بن عقبة (١).

<sup>(</sup>۱) وللحديث مصادر كثيرة جدّاً ، وقـد رواه الحافظ الحسكـاني بأسـانيد كثيـرة في تفسير الآية الكريمة ، ورواه بالسنـد المذكـور هنا في الحـديث : (٦١٢) من كتاب شـواهد التنزيل : ج١ ، ص ٤٤٨ ط ١ .

<sup>·</sup> ورواه أيضاً بهذا السند وسند آخر الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد ابن عقبة من تاريخ دمشق .

١٦٦ .... خصائص الوحي المبين

# ١٢٤ - من تفسير التّعلبي في تفسير قوله تعالى :

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً؟ لا يَسْتَوُونْ ﴾ بالإسناد المقدّم قال الثعلبي: نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام والوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان لأمّه وذلك إنه كان بينها تنازع وكلام في شيء فقال الوليد لعليّ عليه السلام: اسكت فإنّك صبيّ وأنا والله أبسط منك لساناً وأحد منك سناناً وأشجع جناناً وأملاً منك حشواً في الكتيبة فقال له عليّ صلى الله عليه وآله: اسكت فإنّك فاسق فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ فَاسِقاً؟ لاَ يَسْتَوُونْ ﴾.

### قال يحيى بن الحسن:

واعلم أنّ هـذا الفصل قد جمع أشياء في فقـد النّظير لمولانـا أمـير المؤ منـين صلّـي الله عليه وآلـه

منها كونه من الأبرار وولديه وزوجته صلّى الله عليهم وجزاؤهم الجنة والحرير، وجميع ما ذكر من أنواع النعيم وهذا في حقّهم عليهم السّلام بالوحي الصّادق في جواب يسير الصّدقة ولو أنّ غيرهم أنفق مالاً له القيم الوافية لما نزل في حقّه آية واحدة فثبت أن المحل للمتصّدق لا للصّدقة وفي ذلك فقد النظير.

ومنها قوله للوليد بن عقبة بن ابي معيط: اسكت فإنّـك فاسق فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن العزيز على مقتضى لفظه صلّى الله عليه وآله وفي ذلك دليل على علمه بباطن أمر الوليد بن عقبة وهـذا من أبهر

ليحيى بن الحسن بن البطريق ...... ١٦٧

الاعجاز ويدّل على انّه كان عالماً بدخيلة أمره ورود الوحي الصّادق بمقتضى لَفظه من غير عدول عنه .

ويزيده ما قلناه إيضاحاً وبياناً أنّ غيره لو قال للوليد بن عقبة إنّك فاسق لوجب عليه حدّ الفرية من حيث انّه قذف مَنْ ظاهره الإسلام فلما أنزل الله تعالى الوحي العزيز بفسق الوليد بن عقبة وتزكية

مولانا امير المؤمنين صلّى الله عليه علم أنّ الله تعالى راض بقوله ومثيب له على ما قال وفي لهذا فقد النّظير له عليه السّلام.

في هل أتى لك مدحة معلومة تعنو لها مدح الأنام خضوعاً إطعامك المسكين ثمّ يتيمه ثم الأسير وقد تضّور جوعاً



# الفصل الثالث عشر

في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَشَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُونَ ﴾ [ ٧٥ / الزخرف : ٤٤ ]. وفي قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ الله اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية (١).

# ١٢٥ - ١٢٦ - من طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدّم:

قال الحافظ أبو نعيم: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الله بن سالم السّلولي عن جدّه قال: حدّثنا يحيى بن يَعْلَىٰ الرّازي قال: حدّثنا ابن أبي الثلج قال: حدّثنا الحسن بن حمّاد، قال: حدّثنا يحيى بن يَعْلَىٰ عن صبّاح الحزني عن الحارث بن حصيرة (٢)عن أبي صادق قال: حدّثنا ربيعة بن ناجد قال:

<sup>(</sup>١) الآية : ( ٥٥ ) من سورة النور : ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب فيه وما بعده ، وفي أصلي المطبوع فيه وفي الحديث التالي : « عن

وللحديث أسانيد موثقة ومصادر قيّمة ، وقد رواه الحافظ النسائي في الحديث :

<sup>(</sup> ١٠٣ ) من كتاب خصائص أمير المؤمنين عليه السلام ص ١٩٦ ، ط بيروت . 🛚 =

سمعت علياً عليه السلام يقول في أنزلت هذه الآية : ﴿ وَلَّمَا ضُرِبَ اْبِنُ مَرْيَمَ مَثلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُووْنَ ﴾ .

وبالإسناد المقدّم قال: حدّثنا عبد الله بن محمّد بن جعفر ، قال: حدّثنا يحيى بن عبد الله بن سالم السّلولي عن جدّه قال: حدّثنا يحيى بن يَعْلىٰ.

وحدّثنا أبو محمد بن حيّان، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عليّ الرّازي قال: حدثنا الحسن بن حمّاد عليّ الرّازي قال: حدّثنا الحيى بن يَعْلى عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق، قال: حدّثنا ربيعة بن ناجد، قال:

سمعت علياً عليه السّلام يقول: فيّ نزلت هذه الآية ﴿ وَلَلَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثلًا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصدُّونَ ﴾.

### ١٢٧ - ومن طريق أحمد بن حَنبل:

في قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ الآية بالإسناد المقدم قال :

<sup>=</sup> ورواه ابن مردوية بسند آخر عن علي عليه السلام كما رواه عنه الخوارزمي في الحديث : (٥٦) من الفصل : (١٩) من كتاب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص ٢٣٣ ط الغري .

ورواه المصنف عنه مع الحديث التالي وأحاديث أخر في الموضوع في الفصل: ( ٢٥) من كتاب العمدة ص ١٠٧.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ....١٧١

حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدّثني أبي قال: حدّثني يحيى بن آدم قال: حدّثنًا مالك بن مغول عن، أكيل:

عن الشَّعْبيِّ قال: لقيت علقمة قال: أتدري ما مثل علي في هذه الأمَّة؟ قال: قلت وما مثله؟ قال: مثل عيسى بن مريم أحبّه قوم حتى هلكوا في بغضه.

۱۲۸ - وبالإسناد المقدّم قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدّثنا سُرَيْج بن يونس والحسين بن عرفة قالا: حدّثنا أبو حفص الأبّار عن الحكم بن عبد المالك عن الحارث بن حصيرة ، عن أبي صادق:

عن ربيعة بن ناجد عن علي عليه السّلام قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أنّ فيك مشلاً من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمّه وأحبّته النصارى حتى أنزلوه المنزل الّذي ليس له.

<sup>(</sup>١٢٨) وهذا رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في الحديث: (٢٠٩) من باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١٤٤ ، ط ١.

ورواه أيضاً مع حديث آخر في نفس الموضوع قبل ختام مسند علي بثلاثة أحماديث من كتاب المسند: ج 1، ص ١٦٠، ط 1.

ورواهما بسنده عنه وباسانيد وألفاظ أخر الحافظ ابن عساكر تحت الرقم : (٧٤٧) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٢٣٤ ط ٢.

ورواه أيضاً أبو يعلى الموصلي عن الحسن بن عرفة عن أبي حفص الأبار ٤عمر بن عبد=

١٧٢ .... خصائص الوحى المبين

### ١٢٩ - [و] من طريق أبي نعيم:

في قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ الله الَّـذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنهُمْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ الآية بالإسناد المقدّم قال الحافظ أبو نعيم :

حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدّثنا محمّد بن عبد الله الحضرميّ قال: حدّثنا محمّد بن مرزوق، قال: حدّثنا حسين بن حسن الأشقر قال: حدّثنا صباح بن يحيى المزني عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق:

عن حنش أنّ علياً عليه السّلام قال: من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القوم فإنّا منذ خلق الله السماوات والأرض على سنّة موسى عليه السلام وأشياعه وإن عدونا منذ خلق الله السماوات والأرض على سنّة فرعون وأشياعه وإني أقسم بالذي فلق الحبّة وبرىء النسمة وأنزل الكتاب على محمّد صلى الله عليه وآله صدقاً وعدلاً لتعطفن عليكم هذه الآية: ﴿ وَعَدَ الله السّدِيْنَ آمَنُوا وَعَمِتلُوا الصّالِحاتِ ﴾.

الرحمان عن الحكم بالإسناد واللفظ في مسنده الورق ٣٧ / أ/. ,
 ورواه الحافظ الحسكاني بأسانيد كثيرة في تفسير الآية : (٥٧ ) من سورة الزخرف تحت الرقم : (٨٦٠) وتواليه من كتاب شواهد التنزيل : ج ٢ ص ١٦٠ ، ط ١ .

<sup>(</sup>۱۲۹) وللحديث أسانيـد ومصادر كثرة يجدهـا الباحث في تعليق الحـديث: (٤١) من كتاب النور المشتعل ص ١٤٦ وفي الحديث: (٥٧٠)وما بعده من شواهد التنزيل: ج١، ص ٤١٢ ط١.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ........... ١٧٣ قال يحيى بن الحسن :

واعلم أنّ هذ الفصل قد جمع أشياء كلّها توجب لمولانا امير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلّى الله عليه الولاء بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله:

منها قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصدُّونَ ﴾ لأنه لمّا قال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: «إنّ فيك مثلًا من عيسىٰ » عظم ذلك على قوم من أصحابه وأقاربه فقالوا: عيسى خير منه لأنّ عيسى بالأمس كنّا نتّخذه إلهاً »(١)

فلما سمع الله تعالى مقالة القوم أكبرها سبحانه وتعالى وأنكرها بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا قَوْمُكَ مَنْهُ يَصِندُوْنَ، وَقَالُوْا: ءَآلِمُتَنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿ فَجعل قولهم جدلاً وجعلهم خصمين أدلُ دليل على إنكار مقالتهم.

ثم أوضح تعالى عن حقيقة إنكار قولهم بقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنًا عَلَيْه وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسرَّائِيلٍ﴾.

ثمّ أوضح تعالى ألقصّة بأن المماثلة حقيقية وأنّ منكرها جدل خصيم بقوله تعالى: ﴿وَلَو نَشْآءُ جَعْلنا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴾ لانّه لمّا قال النّبي صلى الله عليه وآله لعليّ عليه

<sup>(</sup>١) وهذا أيضاً ذكره المصنّف في آخر الفصل : ( ٢٥ ) من كتاب العمدة ص ١٠٩ .

السلام: «أنت مني بمنزلة لهـارون من موسى إلّا أنّه لا نبّى بعدى » لعلمه بأنّ عليّاً يعيش بعده صلى الله عليه وآله وأنّ هرون مُات في حياة موسىٰ ومتى لم يستثن النَّبُوَّة في جملة المُنازل تثبت لــه من منازل هـرُون من مــوسى ما لم يستثنــه في الَّلفظ ومـا هــو مستثني في العُرف وهـ و الأخـوّة من النّسب ويثبت لـ الخـلافـة وفـرض الـطّاعــة وكذلك لفظ الكتاب العزيز لأنَّه لمَّا أراد القديم تعالى المماثلة وإمضاء ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وعلم القديم تعالى انه رباً توهمت النبُّوة من حيث المماثلة فقال تعالىٰ مبيّناً حال الخلافة دون النّبوّة لينفي تعالى حال توهم النبوّة وليثبت تعالى له الخلافة فقال تعالى : ﴿ وَلُـو نَشآء لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴾ فخصّصه تعالى بالخلافة دون النَّبوَّة إذ لا نبوَّة بعده وقوله تعالى: «ملائكة» تعظيماً لأمره لموضع توهم الأمّة أنّ الملائكة أفضل من بني آدم وفي قوله سبحانه وتعالى : ﴿ منكم ﴾ أدلُ دليل على اختصاصها بمولانا أمِير المؤمنين صلوات الله عليه لأنّ عليّاً عليه السّلام من النّبي صلى الله عليه وآله بدليل قوله : ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدِ مَنْهُ ﴾ وبدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «عليّ منيّ وأنا من عليّ » وقد تقدم بيان ذلك مستوفى .

ومنها قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَعَدَ الله اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَسَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّـذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ﴾ واختصاص هذه الآية بهم غير مختلف فِيه ويدل على صحّة ذلك

قول أمير المؤمنين عليه السّلام وقسمه بالله تعالى على ذلك وقوله : «لتعطفن عليكم هذه الآية » بعد القسم يوضح ذلك ويزيده بياناً قوله عليه السلام: «من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القوم فإنّا منذ خلق السّموات والأرض على سنّة موسى وأشياعه وإنّ عدونا منذ خلق الله السموات والأرض على سنّة فرعون وأشياعه ».

وسنة موسى وأشياعه لم تكن منذ خلق الله السموات والأرض ولا سنة فرعون وأشياعه أيضاً وإنّما هذا القول منه صلى الله عليه وآله على سبيل المبالغة مثل قول النّبيّ صلى الله عليه وآله: «خلقت أنا وعليّ بن أبي طالب من نور واحد قبل أن يخلق الله تعالى آدم بأربعة عشر ألف غام فلم يزل في شيء واحد يسبّح الله ذلك النّور ويقدّسه فلمّا خلق الله تعالى آدم أسكن ذلك النّور في صلبه إلى ان افترقنا في صلب عبد الله وجزء في صلب أبي طالب.

[ هكذا ] ذكره احمد بن حنبل(١).

<sup>(</sup>١) جملة : «ذكره أحمد بن حنبـل » كانت في أصـلي المطبـوع ممزوجـة بلفظ الحديث النبوي وتأخيرها أو تقديمها على الحديث هو الصواب .

والحديث مذكور تحت الرقم: ( ٢٥١) من باب فضائل على عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١٧٨، ط ١، ولكن لفظ المصنف هنا أقرب إلى لفظ الديلمي المذكور في حرف الخاء من كتاب الفردوس الورق ١٠٦، منه بلفظ أحمد، ويحتمل أيضاً أن يكون لفظ المصنف مأخوذاً من رواية أحمد في غير كتاب الفضائل كها يؤيده ما رواه ابن أبي الحديد عن احمد في الفضائل والمسند في شرحه على المختار: ( ١٥٤) من نهج البلاغة: : ج ٣ ص٢٥٧ طبيروت.

وذكره [أيضاً] صاحب كتاب الفردوس وهو ابن شيرويه الديلمي فقال: «حتى افترقنا في صلب عبد المطلّب ففّي النّبوّة وفي عليّ الخلافة »(١).

وإنّما معنى كلام أمير المؤمنين عليه السلام ومراده أنّ موسى على سنّة اسراهيم . وكلّ نبيّ وكلّ إمام على سنّة إسراهيم عليه السلام ويدلّ عليه قوله تعالى : ﴿ مِلّة أَبِيْكُمْ إِبْراهْيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ والمراد بذلك قوله تعالى لإبراهيم : ﴿ إنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إماماً قال : وَمَن ذُرِيّتِي ﴾ فقال تعالى مجيباً له : ﴿ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّلِكِينَ ﴾ قال : وأمن ذُريّتِي ﴾ فقال تعالى مجيباً له : ﴿ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّلِكِينَ ﴾ واراد بالظّلم هنا عبادة الأصنام وأن من عبد الأصنام لا يكون إماماً ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَبَلاَعاً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

ضرب ابن مريم للوصيّ نماثلًا صدّت لذلك قوم خير رسول حسداً لما خصّ الإله وصيّه روليّـه في محكم التنــزّيــل

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ الديلمي في حرف الخاء من كتاب الفردوس الورق ٢٠٦ / . / . . . وذكره ايضاً بلفظ آخر في حرف الكاف من كتاب الفردوس الورق ٢٠ / ب / كما في تعليق كتاب الفضائل ص ١٧٨ .

والحديث رواه أيضاً المصنّف عن مصادر في الفصل : (١٣) ) من كتساب العمدة ص ٤٣ ـ ٤٥ ط ١٠.

# الفصل الرّابع عشر

في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَالَّذِي جُاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِه ﴾ [٣/ الزمر].

وفي قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِه وَبِالْمُؤْمِنِين ﴾ [77/ الأنفال].

وفي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ اللهِ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ [78/ الأنفال].

# ١٣٠ - من طريق الحافظ أبي نعيم:

في قوله تعالى: ﴿ وَالّذي جُاءَ بِالصّدْقِ وصدّق به ﴾ بالإسناد المقدّم قال الحافظ أبو نعيم: أخبرنا إبراهيم بن محمّد إجازة قال : حدّثنا الحسين بن عليّ بن الحسين السّلولي [قال : حدّثنا محمّد بن الحسن السلولي ] قال : حدّثنا عمر بن سعد عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَالّذِي جُاءَ بِالصّدْق وَصَدَّقَ بِه ﴾ قال : [هو] عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .

<sup>(</sup>١٣٠) الحديث رواه الحافظ الحسكاني بأسانيد في تفسير الآية الكريمة تحت الرقم. ( ٨١٠) وتواليه من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ١٢٠.

١٣١ - ومن طريق الفقيه أي الحسن علي بن المغازلي الشّافعي الواسطي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ بالإسناد المقدم قال:

أخبرنا عليّ بن الحسين اذِناً قال : حدّثنا عبد الله بن محمّد الحافظ قال : حدّثنا الحسين بن عليّ قال : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا عمر بن سعد، عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصّدْق وَصَدّقَ بِه ﴾ قال : جاء به محمّد صلّى الله عليه وآله وصدّق به عليّ عليه السّدام .

في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾.

١٣٢ - من طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدّم:

قال: أبو نعيم: حدّثنا أبو بكر بن خدّد، قال: حدّثنا الحسين بن إسماعيل المهري قال: حدّثنا عبَّاس بن بكّار، قال: حدّثنا خالد بن أبي عمرو الأسدي عن محمّد بن السَّائب الكلبي عن أبي صالح:

<sup>(</sup>١٣١) وهذا ذكره ابن المغازلي في الحديث : (٣١٧) من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص ٢٦٩ . ورواه أيضــاً عنــه المصنّف في الفصـــل : (٣٦) من كتـــاب العمـــدة ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>١٣٢) وللحديث مصادر جمّة وأسانيد كثيرة يجد الباحث كثيراً منها في تفسير الآية الكريمة تحت الرقم : (٢٩٩) وما بعده وتعليقاته من كتباب شواهـد التّنزيــل ج ١، ص ٢٢٣ ـ ٢٢٩ ط ١.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... الحسن بن البطريق

عن أبي هريرة قال : مكتوب على العرش : لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمّد عبدي ورسولي أيدّته بعليّ بن أبي طالب وذلك قوله في كتابه : ﴿ هُوَ اللّٰذِي أَيَدَّكَ بِنَصْرِه وَبِالْلُؤْمِنينَ ﴾ يعني عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .

# في قوله سبحانه وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهِ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ﴾.

# ١٣٣ \_ ١٣٤ \_ من طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدّم:

قال الحافظ أبو نعيم: حدّثنا محمّد بن عمر بن سالم قال: حدّثنا عليّ بن الوليد بن جابر، قال: حدّثنا عليّ بن حفص بن عمر العبسي قال: حدّثني محمّد بن الحسين بن زيد عن أبيه:

عن جعفر بن محمّد قال : [ في قوله تعالى : ] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ﴾ قال : نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .

وبالإسناد المقدّم قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا محبّد بن عمر قال : حدّثنا القاسم وعبد الله ابنا الحسين بن زيد عن أبيها عن جعفر بن محبّد عن أبيه مثله .

١٣٣ \_ ورواه أيضاً بسنـدين الحافظ الحسكـاني في تفسـير الآيـة الكــريــة تحت الــرقم : ( ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ) من كتاب شواهد التنزيل : ج١ ، ص ٢٣٠ .

١٨٠ .... خصائص الوحي المبين

## قال يحيى بن الجسن :

واعلم أنَّ هـذا الفصل قـد جمع أشياء من الـوحي العـزيـز كلّهـا توجب لمَولانا أمير المؤمنين عليه السـلام السّيادة وعـدم النظير:

منها قوله تعالى: ﴿والذي جَآء بالصّدق وصدّق به ﴾ وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله هو الذي جاء بالصّدق وعلي هو المصّدق فقد استويا في درجة التّصديق لانّ الّذي جاء بألصّدق هو مصدّق بلا خلاف والّذي صدق به بعد حجته فقد شاركه في منزلة التّصديق فها في التصديق على حدّ واحد والتفاضل بينها بمنزلة الرّسالة فلهذا فضيلة الإرسال ولهذا ميزة الإتباع فوجب الإقتداء بها على حدّ واحد

كما قدّمنًاه من أنّه يجب للتّابع ما وجب من امتثـال الأمر للمتبوع بدليل تخصيصها في الوحى العزيز .

ومنها قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَيدًكَ بِنَصْرِه وَبِالْمُؤْمِنْينَ ﴾ وإذا كان القديم تعالى قد امتن على رسول الله صلى الله عليه وآله بأن أيّده بنصره واتبع امتنانه تعالى في نصره بمنّة أخرى وهي تأييده له بمولانا أمِير المؤمنين عليه السّلام .

ومن جعله الله تعالى نعمة من نعمه يمتّن بها على رسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه وآله فقد عدم نظيره ووجب تفرّده بعلّو المنزلة وفي هذا دليل على وجوب اتّباعه.

ومنها قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ الله وَمَنِ اَتَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ مِنينٌ ﴾ وإذا كان الله تعالى قد جعل كفايـة مولانـا أمِير المؤمنـين عليه

السلام لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ككفايته سبحانه وتعالى لنبيه ضلى الله عليه وآله فقد وجب اتبّاعه والأقتذاء به بعد نبيّه وهذا أعظم تميزاً أن يأتي سبحانه وتعالى بكفايته نصره لنبيّه على ظاهر الامتنان ويقرن إلى ذلك نصر مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام وكفايته لنبيّه صلى الله عيه وآله وسلّم وفي هذا فقد النّظارة والمماثلة له عليه السلام:

مناقب منها للفخار مناقب ومنها لجيد المكرمات قالائد وفخر به للدّين فخر ورفعة عليه منّ الذكر الحكيم شواهد



## الفصل الخامس عشر

في قوله تعالى: ﴿واَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ [١٠٣/ آل عمران].

وفي قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكرِ الله ﴾ [٢٨ الرعد].

١٣٥ ـ ومن تفسير التَّعلبي: في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا يَحَبُّلِ اللهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا﴾ بالإسناد المقدّم قال:

أُخبرني عبد الله بن محمّد بن عبد الله حدّثنا عثمان بن الحُسَين، حدّثنا يحيى حدّثنا جعفر بن محمّد بن أحمد حدّثنا حسن بن حسين، حدّثنا يحيى بن عليّ الرّبعي عن أبان بن تغلب:

عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : نحن حبل الله الّذي قال الله تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمْيعاً ولا تَفرَّقُوا ﴾ .

١٣٥ \_ ورواه، أيضاً المصنّف نقلًا عن تفسير الثعلبي في الفصل : (٣٥) من كتاب العمدة

وقريباً منه رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة في الحديث : ( ١٨٠) من كتاب شواهد التنزيل: ج١ ، ص ١٣١.

# ١٣٦ - ومن طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدّم:

قال أبو نعيم: حدّثنا محمّد بن عمر بن سالم قال: حدّثنا أحمد بن زياد بن عجلان قال: حدّثنا جعفر بن عليّ بن نجيح قال: حدّثنا حسن بن حسين العُرْني قال: حدّثنا أبو حفص الصّايخ قال: سمعت جعفر بن محمّد يقول في قوله عزّ وجلّ: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ قال:نحن حبل الله.

الله المعلمي في الجزء الأوّل في تفسير [سورة] آل عمران في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ بالإسناد المقدّم قال الثّعلبي:

حدّثنا الحسن بن محمّد بن حبيب (١)، قال: وجدت في كتاب جدّي بخطّه: حدّثنا أحمد بن الأعجم الفاضي المروزي حدّثنا الفضل بن موسى الشيباني أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطيّة العوفي: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيّها الناس إنّي قد تركت فيكم الثقلين خليفتين، إن أخذتم بها لَنْ تضلّوا بعدي أحدهما أكبر من الأخر كتاب الله حبل ممدود ما بين السَّمْآء والأرض أو قال: بين السَّمْآء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي

١٣٧ ـ ورواه المصنف أيضاً عن الثعلبي في الفصل : (١١) من كتاب العمدة ص ٣٥.

<sup>(</sup>۱) لـه ترجمة تحت الرقم: (٤٨٢) من كتـاب منتخب السيـاق ص ٢٦٨ ط ١، وفيـه: الحسن بن محمّـد بن الحسن بن حبيب أبـو القـاسم الأستـاذ الإمـام الـواعظ المفسّـر الكامل...

توفّي ليلة الثلاثاء في ذي القعدة سنة ستّ وأربعمائة.

الله الحافظ أبي نعيم في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئَّنُ الْقُلُوبُ ﴾ بِالإسناد الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ بِالإسناد المقدّم:

قال أبو نعيم: حدّثنا محمد بن جعفر بن بشر بن زيد المنقرّي قال: حدّثنا عليّ بن العبّاس قال: حدّثنا جعفر بن مسلم السّراج، قال: حدّثنا محمّد بن جبلة عن حفص بن عاص عن فضيل بن الزبير عن أبي داود:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطمَئّنُ قَلُوبُهُم بِذِكْرِ الله أَلاَ بِذِكرِ الله تَطْمَئّنُ الله تَطْمَئنُ الله الله ألا بِذِكرِ الله تَطمئنًا الْقُلُوبُ ﴾ أتدري من هم يا ابن أمّ سليم ؟ قلت: ومن هم يا رسول الله قال نحن وشيعتنا .

#### قال يحيى بن الحسن:

اعلم أنّ هذا الفصل قد جمع [لعظيم أهل البيت عليّ] صلّى الله عليه وآله من السّيادة وفقد النّظير ما جمع الفصل الذي قبله(١).

١٣٨ ـ ورواه أيضاً أبو النضر العياشي في تفسير الآية الكريمة من تفسيره .

ورواه عنه البحراني في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان : ج٢ ص ٢٩١ ط ٢ ولكن فيه حذف أو تصحيف .

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً ﴾ وهذا أمر بوجوب اتّباعه وإذا أمر الله تعالى بالاعتصام به وجعله حبله فقد وجب الاقتداء به وهذا هو غاية الحتّ على اتّباعه دون من عداه.

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى : ﴿ اللَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ فِلْ اللّهِ ﴾ وجعل النّبي صلّى الله عليه وآله ذلك خاصَّة لشيعة أهل البيت عليهم السّلام وفي هذا أعظم ميزة لأنّ من وصف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله شيعته بالإيمان فقد وجب اتباعه لأن متبعه قد ثبت عنده أنه من أهل الايمان بالوحي الصَّادق الّذي ﴿ لا يأتيه الباطل مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ وَهَذا أدلّ دليل لمن تأمّله .

علوت عن المثابة والمداني اذا يتلى مديحك في المثاني غدا المختار منك وانت منه نظر في المناصب والمعاني

(١) هذا هو الظاهر، وما بين المعقوفين زيادة توضيحية منّا .

وفي الأصل المطبوع: « هذا الفصل قد جمع من السيادة ما جمع الفصل الذي قبله ومن فقد النظير صلى الله عليه . . ».

## الفصل السَّادس عشر

في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأَيُّ الله بِقَوْمٍ يُحُبُّهُمْ وَيُحَبُّونَهُ﴾ [ ٥٤ / المائدة ٥].

وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينِ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولِئكَ هُمُ الصِّدِّيْقُونَ﴾ [19/ الحديد: ٥٧].

### ١٣٩ - من تفسير التّعلبي:

في قوله تعالى : ﴿ فَسَوفَ يَأْتِي الله بِقَوْم يُحَبِّهُمُ وَيُحِوَّنَه ﴾ قال الثعلبي قوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَأَتْي الله بِقَوْم مِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ قال : نزلت في على بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم .

#### في قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ﴾ .

١٤١ ـ ١٤١ ـ من طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدم :

قال أبُو نعيم: حدّثنا محمّد بن الحسن بن كوثر قال: حدّثنا محمّد

<sup>120</sup> \_ والحديث رواه أبو نعيم المصنّف حرفيّاً في ترجمة أصر المؤ منين من كتاب معرفة =

١٨٨ .... خصائص الوحي المبين

بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدّثنا العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو:

عن عبّاد بن عبد الله قال: سمعت عليّاً عليه السّلام يقنول: أنا الصّديق الأكبر لا يقولها بعدي إلّا كذّب ولقد صلّيت قبل النّاس سبع سنين.

وبالْإِسنَاد اللقـدّم قال أبـو نعِيم : حدّثنا أبو بكـر بن خلّاد قـال : حـدّثنا محمّـد بن يونس.

الصحابة ج ١/ الورق ٢٢/ أ/ وعلقناه على الحديث (٦) من كتاب خصائص أمير
 المؤمنين للنسائي ص ٣٨.

وللحديث مصادر كثيرة وأسانيد يجد الباحث أكثرها في تفسير الآيسة : (١٩) من سورة الحديد من كتاب شواهد التنزيل : ج٢ ص ٢٢٣ ، وتحت الرقم : (٨١) وتعليقه من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج١، ص ٥٥ ط ٢.

ورواه أيضاً الطبري في عنوان : « أوّل ذكر آمن برسول الله . . » من سيرة النبيّ من تاريخه : ج ١ م ٣٤٠.

ورواه عنه ـ وعن أبي جعفر الاسكـافي المتـوفى ( ٢٤٠ ) ـ ابن أبي الحـديـد في شـرح المختار : ( ٢٣٨ ) من نهج البلاغة : ج ٤ ص ٢٦ ط الحديث ببيروت .

وأكثر أحاديث هذا الفصل رواه أيضاً المصنّف في الفصل : ( ٧٧ ) من كتاب العمدة ص ١١٢.

 <sup>181 -</sup> والحديث رواه أيضاً أبو نعيم في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام في معرفة الصحابة :
 ج١ / الورق ٢٢/ ب / .

ورواه بسنــده عنــه ابن عساكر في الحديث: ( ١٢٦ ، و٨١٣ ) من ترجمة أمير المؤمنين من تــاريخ دمشق، وروينــاه أيضاً عن مصــادر في تعليق الحديث : (١٢٦ ) منه .

وحدّثنا إبراهيم بن [أحمد بن] أبي حصين قالا: حدّثنا عبيد بن غنّام قال: حدّثنا الحسن بن عبد الرّحمٰن الأنصاري قال: حدّثنا عمرو بن جميع عن ابن أبي ليلى عن أحيه عيسى بن عبد الرّحمٰن بن أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى داود بن بلال] قال: عن أبيه [عبد الرحمان، عن أبيه أبي ليلى داود بن بلال] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:الصّديقون ثلاثة حبيب النّجار مؤمن آل ياسين وحزبيل مؤمن آل فرعون، وعلى بن أبي طالب وهو أفضلهم.

### ١٤٢ \_ ومن مسند أحمد بن حنبل بالإسناد المقدّم قال :

حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وفيها كتب إلينا عبد الله

<sup>:</sup> ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني بأسانيد في تفسير الآية: ( ١٩) من سورة الحديد في الحديث: ( ٩٤٠) وتواليه من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٧٢٠.

ورواه أيضاً عن مصادر البحراني في الباب : ( ١٦٥) من غاية المرام ص ٤١٧.

١٤٢ ـ وهذا هو الحديث: (٢٣٩) من باب فضائل عليّ عليه السلام كتاب من الفضائل ص ١٤٠ ، وفيه : « الصدّيقون ثلاثة : حبيب النّجار مؤمن آل ياسين الذي قال . . ».

وأخرجه محققه عن الثعلبيّ في تفسير سورة ياسين من تفسير الكشف والبيان ، وعن مصادر أخر.

وأيضاً ورد الحديث تحت الرقم: ( ١٩٤) من باب فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل ص ١٣١، قال: حدّثنا الحسن بن عبد الرحمان الفضائل ص ١٣١، قال: حدّثنا عمرو بن جميع، عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى:

عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : الصّدّيقون ثلاثة : حبيب بن مرى [كذا] النّجار مؤمن آل ياسين ، وحزبيل مؤمن آل فرعون، وعلىّ بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم .

ورواه بسنده عنه ابن المغازلي الشافعي في الحديث: ( ٢٩٣) من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من مناقبه ص ٢٤٥ ط ١ ، قال :

بن غنّام الكوفي يذكر أن الحسن بن عبد الرّحن بن أبي ليلى المكفوف حدّثهم قال: أخبرنا عمرو بن جميع البصري عن محمّد بن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرّحن:

عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصّديقون ثلاثة حبيب بن موسى النّجار مؤمن آل ياسين الله عليه وآله: ﴿ يُما قَوْم اتّبِعُوا اللهُ سَلِينَ ﴾ وحزبيل مؤمن آل فرعون الله ي قال: ﴿ أَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِي الله ﴾ وعليّ بن أبي طالب الثّالث وهو أفضلهم.

الفردوس الجرء الشاني من أجراء: اثنين من كتاب الفردوس تصنيف ابن شيرويه الديلمي في باب الصّاد بالإسناد المقدم قال:

عن داود بن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصّديقون ثلاثة حبيب النّجار مؤمن آل ياسين وحزبيل مؤمن آل فرعون وعليّ بن أبي طالب عليه السلام وهو أفضلهم.

١٤٤ ـ ومن طريق الفقيه : أبي الحسن عليّ بن المغازليّ الشافعيّ

<sup>=</sup> أخبرنا أبو الحسن عليّ بن عمر بن عبد الله بن عمر بن شوذب سنة ثماني وثلاثين وأربعمائة ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب القطيعي حدّثنا محمّد بن يونس أبو العبّاس الكديمي ، حدّثنا الحسن بن عبد الرحمان الأنصاري ، حدّثنا عمرو بن جميع ، عن [محمد بن عبد الرحمان ابن ] أبي ليلى : عن أخيه عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصدّيقون ثلاثة : حبيب بن موسى النجّار . . .

١٤٤ ـ رواه ابن المغازلي في الحديث: (٢٩٤) من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص=

الواسطيّ رحمه الله تعالى بالإسناد المقدّم قال:

أخبرنا علي بن محمّد بن عبد الوَّهاب إذناً قال: أخبرنا عمر بن عبد الله بن شوذب قال: حدّثنا محمد بن [سمعان] المعدّل الواسطي الحافظ قال: حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عمّار بن خالد قالا: حدّثنا الحسن بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قال: حدّثنا عمرو بن جميع البصري عن محمّد بن عبد الرّحمٰن بن أبي ليلى حدّثنا عمرو بن جميع البصري عن محمّد بن عبد الرّحمٰن بن أبي ليلى [عن أخيه عيسى بن عبد الرحمان] عن أبي عيسى عبد الرّحمٰن بن أبي ليلى الملى:

عن أبيه [أبي ليلى] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصديقون ثلاثة حبيب النجار مؤمن آل يَس الذي قال: ﴿ يَا قَوْمِ النَّجُولِ اللَّهُ سَلِينَ ﴾ وحزبيل مؤمن آل فرعون الّذي قال: ﴿ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله ﴾ وعلى بن أبي طالب عليه السلام وهو أفضلهم.

#### قال يحيى بن الحسن:

واعلم أنّ هذا الفصل قد جمع أشياء كلّها تـوجب لمولانا أمـير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ولاء الامّة بعـد رسول الله صـلى الله عليه وآله وسلّم.

٢٤٥ وفيه: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب إذناً...
 وأيضاً كان في بقية الحديث في أصلي المطبوع تصحيفات أصلحناها على وفق ما في المطبوع
 من كتاب المناقب، كما أن بعض ما وضعناه بين المعقوفات أيضاً مأخوذ منه.

منها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَسَوفَ يَاتِي الله بِقَومٍ يُحَبُّونَهُ ﴾ وإذا كان أمير المؤمنين عليه السّلام هو الّذي يجبّه الله تعالى وهو يحبّ الله تعالى فقد وجب الإقتداء به والولاء له زيادة على من لم ترد آية في حبّ الله تعالى له ، وفي ذلك غاية المدحة له ووجوب الاقتداء به وفقد النّظير له عليه السّلام .

ومنها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرُسُلِهِ اولَئكَ هُمُ الصّدّيْقُونَ ﴾ وإذا كان عليه السلام صدّيقاً بقول الله تعالى وبقول رسول الله صلى الله عليه وآله فقد وجب الاقتداء به والتّميز له على ساير الخلق، والصّدق خلاف الكذب والصّديق هو الملازم للصّدق الدّائم عليه والصّديق من صدق عمله قوله ذكر ذلك أحمد بن فارس اللغوي في كِتَاب المجمل في اللّغة وذكره [أيضاً] أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري في كتاب الصّحاح في اللّغة.

واذا كان هذا هو معنى الصّدق والصّديق والصّديق ينقسم ثلاثة أقسام صدّيق يكون نبيّاً [ وصدّيق يكون إماماً وصدّيق يكون عبداً صالحاً لا نبيّ ولا إمام ] [ ومما يدل على كون الصدّيق نبيّاً ] هو قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنّهُ كَانَ صدّيقاً نَبِيّاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنّهُ كَانَ صدّيقاً نَبِيّاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصّدِيقُ ﴾ وكلّ نبيّ صدّيق وليس كلّ صدّيق نبيّاً .

وما يدل على كون الصّدِيق الماماً قوله تعالى : ﴿ أُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ الْمَامَا قوله تعالى : ﴿ أُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ النّبِينُ وَالسُّهَدَآءِ والصّالِحْينَ ﴾ فذكر

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... البطريق بن البطريق سبحانه وتعالى النبيّين ثمّ ثنّى بذكر الصّديقين لأنه ليس بعد النبيّين في الذّكر أخصّ من الأئمّة.

فدلً هذا [ الكلام من ] الوحي العزيز ، والخبر الصحيح على وجوب إمامة مولانا أمير المؤمنين قول النبي صلّى الله عليه وآله: «الصّدِيقون ثلاثة حبيب وحزبيل وعليّ بن أبي طالب عليه السلام وهو أفضلهم» فلمّا شرحها معه في لفظة الصّديق أراد إفراده عنهما بما لا يكون لهمًا وهي الإمامة فقال صلّى الله عليه وآله: وهو أفضلهم. تنبهاً على وجوب إمامته واتباعه (۱).

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر المصنّف هذا المعنى في آخر الفصل: ( ۲۷ ) من كتاب العمدة ص ١١٣، ولكونه أوضح مما ها هنا نذكره حرفياً قال: اعلم أنّ الصدق خلاف الكذب، والصدّيق [ هو ] الملازم للصدق الدائم في صدقه، والصدّيق: من صدق عملُه قوله. ذكر ذلك أحمد بن فارس اللغوي في كتاب المجمل في اللغة، وذكره [أيضاً ] أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهرى في كتاب الصحاح.

وإذا كان هذا معنى الصدّيق [كذا] والصديق أيضاً ينقسم ثلاثة أقسام : صدّيق يكون نبيّاً وصدّيق يكون المام . وصدّيق يكون عبداً صالحاً لا نبيّ ولا إمام .

فإمّا ما يدلّ على أوّل الأقسام فقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَاذْكُر فِي الْكَتَابِ إِدْرِيسَ انّه كَانَ صَدّيقًا نبيّاً ﴾ وكل نبّي صدّيق وليس كلّ صدّيق نبيّاً وقوله تعالى: ﴿ يوسف أيّها الصدّيق ﴾ .

وأمّا ما يدلّ على كون الصديق إماماً فقوله تعالى: ﴿فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقاً ﴾ [ ٦٩ / النبيان أولاً ] ثم ثنى بذكر الصدّيقين لأنه ليس بعد النبيين في الذكر أخص من الأئمة .

ويدلُّ عليه أيضاً هذه الأخبار الواردة بأنَّ الصدّيقين ثلاثة : حبيب وحزبيل وعليٌّ وهـو =

١٩٤ ..... خصائص الوحى المبين

إليك مصير الفضل والوحى ناطق

مشاهد من فعل الرّسول شواهد

وأنت وليّ الأمــر والله شــاهــد عليهــا ومن وحى العزيــز شواهــد

الفضلهم فلما ذكر علياً عليه السلام مع هذين المذكورين ودخل معهما في لفظة الصدّيقين وهما ليسا بنبين ولا إمامين فأراد إفراده عنها بما لا يكون لهما وهي الإمامة فقال صلى الله عليه عليه وآله وسلّم وهو أفضلهم فليس في لفظة الصدّيق بينهم تفاضل لأنّه صلى الله عليه وآله وسلّم قال : « الصدّيقون ثلاثة » فقد استووا في اللفظ فأراد الإخبار عن اختلافهم في المعنى وهو استحقاق الإمامة فقال : وهو أفضلهم تنبيها على كونه عليه السلام صدّيقاً إماماً وهذا معنى الوجه الثالث . وإذا كان الصدّيق هو الملازم للصدق الدائم عليه ومن صدق عمله قوله فينبغي أن يختص هذه اللفظة بأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام لانه لم يعص الله تعالى مذ خلق ولم يشرك بالله تعالى فقد لازم الصدق وصدق عمله قوله فصحّ اختصاص هذه اللفظة به دون غيره .

# الفصل السابع عشر

في قـوله تعـالى : ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُـونَ أَمَـوَالَهُمْ بِـاللَّيْـلِ وَالنَّهَـارِ سِـرًّا وَعَلَانِيَة . [٢٧٤/ البقرة: ٢].

# ١٤٥ ـ من طريق الحافظ أبي نعيم بالإسناد المقدّم:

قال الحافظ أبو نعيم: حدّثنا أبو بكر بن خلاد، قال حدّثنا محمود بن الحسين المروزي قال : حدّثنا محمد بن جعفر قال : حدّثنا محمّد بن جعفر قال : حدّثنا محمّد بن جعفر قال : حدّثنا محمّد بن يحيى بن مالك الضّبي قال حدّثنا محمّد بن سهل الجُرْجانيّ .

وحدثنا محمّد بن إبراهيم بن عليّ قالا: حدّثنا أبو عروبة قال: حدّثنا سلمة بن شبيب قال: حدّثنا عبد الرّزاق، قال أخبرنا عبد الوّهاب بن مجاهد عن أبيه:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه في قلوله علز وجل : ﴿ اللَّذِينَ لَهُ فَعُلُونَ أَمْوَا هُمْ بِاللَّهُ وَالنّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً ﴾ قال نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السلام كانت معه أربعة دراهم فأنفق باللّيل درهما وبالنّهار درهما وفي السّرِ واحداً وفي العَلانية واحداً.

وقال سلمة: وسرًّأ درهماً وعلانية درهماً.

197 .... خصائص الوحى المبين

### ١٤٦ ـ ومن تفسير الثعلبّي بالإسناد المقدّم قال:

وروى مجاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: كان عند على بن أبي طالب عليه السّلام أربعة دراهم لا يملك سواها فتصدّق بدرهم سرّاً وبدرهم علانية ودرهم ليلاً ودرهم ناراً فنزلت [فيه] هذه الآية.

#### قال يحيى بن الحسن:

واعلم أنّ هذا الفصل قد جمع من فقد النّظير لمولانا أمير المؤمنين عليه السّلام ما جمعه الفصل المتقدم وهو انه سبحانه وتعالى قال : ﴿ اللَّذِينَ يُنْفِقُون أَمُوا لَهُمْ بِاللّيْلِ والنّهارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً ﴾ فأظهر سبحانه

<sup>180</sup> ـ ورواه أيضاً بما يقرب من هذا السند الحافظ الحسكاني في الحديث (١٥٨) من كتاب شواهد التنزيل : ج ١ ، ص١١٠ ، ط ١، ورواه أيضاً قبله وبعده بأسانيد أخر .

ورواه أيضاً بما يقرب من هذا السند\_وسند آخر\_ الحافظ ابن عساكر في الحديث (٩١٨) وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق : ج ٢ ص ٤١٣ ط ٢.

ورواه أيضاً ابن الأثير في ترجمة أمير المؤمنين من كتاب أسد الغابة : ج ٤ ص ٢٥.

ورواه أيضاً الكنجي الشافعي في الباب : (٦٢) من كتاب كفاية الطالب ص ٢٣١. ورواه أيضاً ابن المغازلي في الحديث: ( ٣٢٥) من مناقبه ص ٢٨٠ ط ١.

ورواه أيضاًن الخوارزمي في الحديث الأخير من الفصل : ( ١٧ ) من كتاب مناقب أمير المؤمنين ص ١٩٨ .

ورواه الحمّوئي بسندين عن أبي نعيم وغيـره في الباب: (٦٦) من السمط الأوّل من فرائد السمطين : ج١، ص ٣٥٦.

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... المحيى بن الحسن بن البطريق وتعالى ميزته بذكر مدحه على اليسير من الصدقة ولم يرد في غيره ذكر ميزة لكبيرة من النّفقة ولا لقليل ، وفيه فقد المناظرة والمشابهة له صلى الله عليه وآله وسلم .

أنت الله ينطق الكتاب بفضله بشواهد في الذكر غير خوافٍ للله أهلًا للشنا نطق الكتاب بكل شاف كاف



# الفصل الثّامن عشر

في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذْيِنَ آمَنُوا ﴾ وانّه ما انزل في القرآن من آية : ﴿ يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمنوا ﴾ إلّا وعليّ رأسها وأميرها وشريفها .

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله وَمَلاَثِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [٥٦/ الأحزاب: ٣٣].

# ١٤٧ - ١٤٨ - من طريق الحافظ أبي نعيم:

من الجزء الأوّل من كتاب حلية الأوليآء بالإسناد المقدّم(١).

قـال الحافظ أبو نعيم حدّثنا محمّد بن عمرو بن غالب قال: حـدّثنا

<sup>(</sup>١) تقدّم ذكر سنند المصنف إلى كتاب حلية الأولياء في مقدّمة المصنف ص ١١ ، وفي ط١ ، ص ٨.

والحديث رواه أبو نعيم في ترجمة أمـير المؤمنين عليـه السلام من كتــاب حلية الأوليــاء ج ١ ، ص ٦٤ ط ١ .

والحديثان رواه الخوارزمي بسنده عنه في الفصل (١٧) من مناقبه ص ١٨٨، كما رواه أيضاً بسنـده عن أبي نعيم الكنجي الشافعي في الباب : (٣١) من كتاب كفاية الطالب =

۲۰۰ المبين الوحى المبين

محمّد بن أحمد بن [ أبي ] خيثمة قال :حدّثنا عبّاد بن يعقـوب قـال: حـدّثنا موسى بن عثمان الحضرمّي عن الأعمش عن مجاهد:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قبال : قبال رسبول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : منا أنبزل الله تعبالى آية فيهنا : ﴿ يُنَا أَيُّهُمَا الَّـذِيْنَ آمَنُوا ﴾ إلّا وعليّ رأسها وميرها(١).

[قال أبو نعيم:] كذا حدّثنا به مرفوعاً(٢)[ثمّ] قال: [أبو نعيم]:

وحدّثنا محمد بن عمر بن سالم، قال: حدّثنا عليّ بن العبّاس قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب قال: وحدّثنا محمّد بن عمر قال حدّثنا عبد الله بن محمّد البزّاز، قال: حدّثنا أحمد بن الحسين النّسائي قال: حدّثنا عضام بن عمر العمري قال: حدّثنا عصام بن طليق عن ليث عن مجاهد:

<sup>=</sup> وللحديث مصادر كثيرة وقد رواه الحافظ الحاكم الحسكاني في الفصل (٦) من مقدّمة كتاب شواهد التنزيل: ج ١ ، ص ٤٨ ط ١ .

ورواه ايضاً بأسانيد الحفظ ابن عساكر في الحديث : ( ٩٣٥ ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٤٢٨ ط ١ .

 <sup>(</sup>١) ورواه الحافظ الحسكاني بأسانيد كثيرة في الفصل (٦) من مقدّمة شواهـد التنزيـل :
 ج١، ص ٤٨ ط١.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل المطبوع ، وفي ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب حلية الأولياء:
 ج١ ، ص ٦٤ ط ١:
 قال أبو نعيم : لم نكتبه مرفوعاً إلا من حديث ابن أبي خيثمة ؛ والناس رووه موقوفاً.

ليحيمي بن الحسن بن البطريق ..... ٢٠١

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: ما أنزل الله من آية: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّهِ مِن آمَنُوا﴾ إلّا وعليّ سيّدها وشريفها

#### ١٤٩ ـ ومن مسند أحمد بر حنبل بالإسناد المقدّم قال:

حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال: حدّثنا عيسى، عن على بن بذيمة، عن عكرمة:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: سمعته يقول: ليس من آية في القرآن فيها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ إلّا وعليّ رأسها وأميرها وشريفها ولقد عاتب الله عزّ وجل أصحاب عمّد صلّى الله عليه وآله في القرآن وما ذكر عليّاً إلّا بخير(١).

## ١٥٠ ـ ومن تفسير التّعلبي :

في قول على : ﴿ إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَىٰ النَّبِي يَا ايَّهَا اللَّهِ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّبِي يَا ايَّهَا اللَّهِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيهاً» بالإسناد المقدّم قال:

أخبرنًا عبد الله بن حامد، أخبرنا المطيري حدّثنا عليّ بن حرب

<sup>(</sup>۱) وهذا الحديث ورد تحت الرقم : ( ٢٣٦ ) من باب فضائل أمير المؤمنين حمليه السلام من كتاب الفضائل ص ١٦٨ ، ط ١ ، وكأنه من زياداة القطيعي لا عبد الله ؟.

١٥٠ ـ وهذا الحديث قــد كتبتــه بيــدي عن تفســير الثعلبي ورواه أيضاً عنــه المصنّف في الفصل : (٩) من كتاب العمدة ص ٢٤ وبين ما هنا وهنــاك اختلاف في السنــد ولم \_\_\_

حدثنا أبو الحسن بن أبي الفضل العبدي حدّثنا إسماعيل بن محمّد الصفّار حدّثنا الحسن بن عرفة حدثنا هُشَيْم بن بشير، عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن أبي ليلى:

حدّثني كعب بن عجرة قال: لمّا نزلت: ﴿ إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً ﴾ قلنا: يا رسول الله قد علمنا السّلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال: قولوا: اللّهم صلّ على محمّد وَ[عَلى] آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد في الله عمد عجيد .

# ١٥١ ـ ومن صحيح البُخاري :

في الجزء الرّابع من أُجزاء ثمانية قريب من اوّله بالإسناد المقدّم قال :

حدّثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل، قالا: حدثنا عبد

<sup>=</sup> يتيّسر لي التصحيح لعدم وجود تفسير الثعلبي وما كتبته عنه وكتب الرجال عندي حين تحقيق هذا المقام .

والحديث ـ أي حديث السؤال عن كيفية الصلاة على النبيّ ـ متواتر وقد أفردنا رسالة لجمع طرقه ومصادره .

ورواه أيضاً الفيروز آبادي أدام الله أيّام توفيقه بحذف السند عن صحاح أهل السنة وغيرها في كتاب فضائل الخمسة : ج ١ ، ص ٢٥٣ ـ ٢٦٣ .

١٥١ ـ رواه البخاري بالسند والمتن المذكورين ها هنا في آخر « باب يزفّون النسلان » من كتاب بدء الخلق من صحيحه : ج ٤ ص ١٧٨ .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ٢٠٣

الواحد بن زيّاد قال : حـدّثنا أبـو فروة مسلم بن سٰالم الهمذاني حـدّثني عبد الله بن عيسىٰ انّه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلي قال :

لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النّبي صلى الله عليه وآله؟ فقلت: بلى فاهدها إليّ فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علّمنا كيف نسلم قال: قولوا اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

#### ۱۵۲ ـ ومن صحيح مسلم:

في الجزء الرّابع من أجزاء ستّة في نصف المجلّد بالإسناد المقدم قال بالطرّيق المتقدم في صحيح البخاري قال :

قلنا: يا رسول الله أمّا السّلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلوة عليك؟ فقال صلّى الله عليه وآله: قولوا: اللّهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم (١).

ورواه بأسانيد أخر في تفسير سورة الأحزاب من كتاب التفسير : ج ٦ ص ١٥١ .
 ورواه أيضاً بسندين آخرين في باب : « الصلاة على النبي » من كتاب الدعوات :
 ج ٨ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>۱) وهذا الحديثقد رواه مسلم بأسانيد في الباب : (۱۷) ـ وهو باب الصلاة على النبي بعد التشهد -من كتاب الصلاة : ج ۱ ، ص ۳۰۰ ،

۲۰۶ ..... خصائص الوحي المبين ...... خصائص الوحي المبين ..... قال يجيى بن الحسن :

واعلم انَّ هـذا الفصل قـد جمـع من الوحـي العـزيـز أشيـاء كلّهـا توجب السّيـادة لمولانـا امـير المؤمنين عليـه السلام وأن لا نـظير له

منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا﴾ وأنّه ما من آية ﴿يا ايّها الّذين آمنوا﴾ اللّ وعليّ عليه السّلام سيّدها وأميرها ورأسها وشريفها واذا كان سيّد ﴿الذين آمنوا﴾ ورأسهم وشريفهم وأميرهم فقد عدم نظيره في الذين آمنوا لأنّ السيّد والأمير والرّأس والشريف أولى بالقدمة ممن لم يحصل له هٰذه المنازل ولأن هذه الخلال الحميدة الجميلة تـوجب القدمة والسيادة فإذا اجتمعت كلّها فيه كان الإقتداء به أسلم والايتمام به أحزم.

ومنها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّبي يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيهاً ﴾ فأمر سبحانه وتعالى يا أَيُّها اللّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيهاً ﴾ فأمر سبحانه وتعالى بالصّلاة على أمير المؤمنين وزوجته وولديه فمن كان مؤمناً دخل تحت هذا الأمر بدليل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيهاً ﴾

وقد رواه أيضاً النسائي بأسانيد في باب التشهد من كتاب الصلاة من صحيحه :
 ج ١ ، ص ١٩ ، وفي ط : ج ٢ ص ٤٧ .

وهـذه الأحاديث رواهـا المصنّف أيضاً في الفصـل ( ٩ ) من كتاب العمـدة ص ٢٤.

و[ممّا] دلّ على أن الصّلاة متوّجهة إليهم عليهم السّلام ما قدّمْناه من الصّحيحين وغيرهما من سؤال الامّة للنّبي صلّى الله عليه وآله: أمّا السّلام عليك يا رسول الله فقد عرفناه فكيف الصّلاة عليك ؟ .

وفي لفظ البخاري فكيف الصّلاة عليكم اهل البيت فقال صلى الله عليه وآله: قولوا: اللّهم صلّ على محمّد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

و[مّا] يدلّ على أن ذلك بوحي الله تعالى قوله سبحانه وتعالى في حقّ رسوله صلى الله عليه وآله ﴿ومَا يَنْطَقُ عَنِ الْهَوىٰ، إِنْ هُوَ إِلّا وَحيّ يُوحٰى ﴾ فلمّا عرّفنا تعالى أن كلّما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله بوحيه سبحانه وتعالى قال موجباً لأمتثال أمره: ﴿مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ وقد أمر صلى الله عليه وآله أن لا يصلى عليه إلا ويتبع بالصّلاة على أهل بيته وهم على وفاطمة والحسن والحسين بدليل ما تقدّم من الوحي العزيز فيها ذكرناه في باب ذكر قوله تعالى: ﴿ إِنَّا يُريدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَعْهيراً ﴾ [ ٣٣ / الأحزاب: ٣٣].

﴿ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

نَطَقَتْ بِوَحْيِ الله فِيكَ خَصَائِصٌ خَيْرُ الأَنَّامِ نَذِيرِهَا وَسَفِيرُهَا مُلْقَتْ أَمِيرِهَا وَكَذَاكَ مَوْلاهَا وَأَنْتَ أَمِيرِهَا مُا عُصْبَةً اللهِ وَأَنْتَ أَمِيرِها

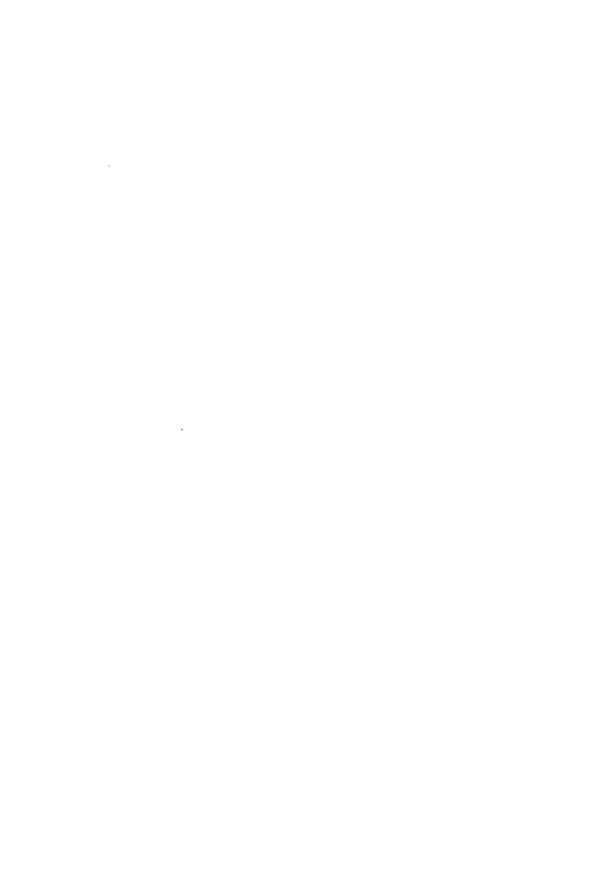

# الفصل التاسع عشر

في قىولە سبحانە وتعالى : ﴿ مَرَجَ ٱلبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَـانِ ﴾ [ ١٩ / الرحمان : ٥٥ ].

وفي قوله تعالى : ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ آل ياسين﴾ [ ١٣٠ / الصافات ٣٧ ].

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَّابِ ﴾ [ ٤٣ / الرعد : ١٣ ] وفي قوله سبحانه وتعالى : ﴿ اوُلَئِكَ اللَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوى ﴾ [ ٣ / الحجرات : ٤٩ ].

وفي قسوله تعسالى : ﴿ أُولئُكَ حِسْرُبُ اللهَ أَلاَ إِنَّ حِسْرُبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [٢٢/ المجادلة : ٥٥].

وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُم وَكَانُوْا شِيَعَاً ﴾ [ ١٥٩ / الأنعام : ٦ ].

## ١٥٣ ـ من طريق الحافظ أبي نعيم:

في قوله تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴾ بالإسناد المقدّم قال الحافظ أبو نعيم: أخبرني أبو إسحاق بن حمزة إجازة قال : حدّثنا القاسم بن خلف ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن يزيد ، قال : حدّثنا

حسين الأشقر قال: حدّثنا الحكم بن ظهير عن السّدي عن أبي مالك:

عن ابن عبَّ اس رضي الله عنه في قلوله على وجل : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ﴾ قال : على وفاطمة ﴿ بَينهمَا بَرْزَخُ لا يَبْغِيَانِ ﴾ النّبي صلى الله عليه وآله : ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللّؤُلُو وَالْمَرْجُانُ ﴾ قال : الحسن والحسين عليها السّلام (١).

النَّعلبيّ من سورة الرَّمْن [في تفسير] ومن تفسير] ومن تفسير] ومن تفسير] وله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَينْ يَلْتَقِيانْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانَ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ اللَّهِ بِالإسناد المقدم قال الثعلبي:

وأخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين [ ابن فَنجويه ] الدّينوري [ قال : ] حدّثنا موسى بن محمد بن عليّ بن عبد الله قال : قرأ أبي علي أبي محمّد ابن الحسن بن علوية القطان من كتابه وأنا أسمع حدثنا بعض أصحابنا حدثني رجل من أهل مصر يقال له طسم حدثنا أبو حذيفة عن أبيه :

عن سفيان الثوري في قول الله عز وجلّ: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخِ لاَ يَبْغِيَانَ ﴾ قال: فاطمة وعليّ عليهما السّلام ﴿ يَخْرُجُ مِنْهَا الْلؤَلُؤ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ قال: الحسن والحسين عليهما السّلام.

<sup>(</sup>۱) ورواه الحافظ الحسكاني بأسانيد في الحديث : ( ۹۲۰ ): وما بعده من كتـاب شواهـد التنزيل : ج ۲ ص ۲۰۹ ط ۱ .

<sup>100</sup> \_ وهذا رواه المصنّف أيضاً في أواخر فصل مناقب الحسن والحسين عليها السلام من كتاب العمدة ص ٢١٠ ط ١، وقد صوّبنا عليه بعض تصحيفات نسختي من كتاب خصائص الوحى المبين .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ....٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ليحيى

قـال الثعلبّي وروي هذا القـول أيضاً عن سعيـد بن جبِير وقـال : ﴿ بَينَهَا بَرْزَخٌ ﴾ محمّد صلى الله عليه وآله .

## ١٥٦ ـ ومن طريق الحافظ أبي نعيم:

في قوله تعبالى : ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ آلَ يُاسِينَ ﴾ بالإسناد المقدّم قال الحافظ أبو نعيم :

حدّثنا محمّد بن علي بن حبيش، قال: حدّثنا الهيثم بن خلف قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب.

وحدّثنا صباح بن محمد النهدي قال : حدّثنا محمّد بن الحسين بن حفص قال : حدّثنا موسى بن عثمان الحضرمي عن الاعمش عن مجاهد :

عن ابن عبَّـاس رضي الله عنه في قـوله تعـالى : ﴿ سَــلامٌ عَــلىٰ آل ياسين﴾ قال : آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم(١).

### ١٥٧ \_ وَمن طريق الحافظ ابي نعيم:

في قوله تعالى : ﴿ وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَّابِ ﴾ بالإسناد المقدّم قال :

<sup>(</sup>۱) ورواه بأسانيد كثيرة عن ابن عباس وغيره الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة في الحديث : ( ۷۹۱) وتواليه من كتاب شواهد التنزيل : ج ۲ ص ۱۰۹، ط ۱ .

حدّثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مخلّد قال: حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدّثنا زكرّيا بن يحيى قال: حدّثنا إسماعيل بن سليمان:

عن ابن الحنفية في قوله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بِينِي وَبِينَكُم وَمَنْ عَنْدَهُ عَلْمَ الكتابِ ﴾ قال: هو عليّ بن أبي طالب عليه السلام (١).

### ١٥٨ - ١٥٩ - ومن تفسير الثّعلبي بالإسناد المقدّم قال :

أخبرني أبو محمّد عبد الله بن محمّد القايني حدّثنا القاضي أبو الحسن محمّد بن عثمان النصيبي ببغداد، حدّثنا أبو بكر السبيعي بحلب حدّثني الحسن بن ابراهيم بن الحسن الجّصاص أخبرنا حسين بن حكم (٢) أخبرنا سعيد بن عثمان عن أبي مريم:

حدّثني عبد الله بن عطاء قال: كنت جالساً مع أبي جعفر في المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام فقلت: هذا [ابن] الذي عنده علم الكتاب؟ فقال: إثَّما ذلك على بن ابي طالب عليه السّلام.

قال : وعن السّبيعي حدّثنا عبد الله بن محمّد بن منصور عن الجنيد

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني في الحديث : (٤٢٤ ) من شــواهد التنزيل: ج١، ص ٣٠٨ .

 <sup>(</sup>۲) المعروف بالحبري ، وهذا هو الحديث : (۲۳) من تفسيره الورق ۱۷ / أ / .
 وما رواه المصنف ها هنا عن الثعلبي رواه أيضاً عنه في أواسط الفصل (۳۵) من
 كتاب العمدة ص ۱۵۲ .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ٢١١

الرّازي حدّثنا محمّد بن الحسين بن إشكاب حدثنا احمد بن مفضّل حدثنا جندل بن على عن اسماعيل بن سمعان عن ابي عمر زاذان:

عن ابن الحنفيّة [. في قبوله تعالى : ] ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ قال : هو علي بن أبي طالب عليه السلام.

## ١٦٠ - ومن طريق الفقيه:

أبي الحسن عليّ بن المغازلي الشافعي الواسطي بالإسناد المقدّم قال:

أخبرنا أحمد بن طاوان إذناً أنَ أبا أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب أخبرهم قال: حدّثنا محمد بن جعفر بن محمّد العسكري قال: حدّثنا محمد بن عثمان ، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن ميمون ، قال: حدّثنا على بن عابس قال:

[ للّا] دخلت انا وابو مريم على عبد الله بن عطاء قال [له] أبو مريم حدّث عليّاً بالحديث الّذي حدثتني عن أبي جعفر عليه السّلام قال: كنت عند أبي جعفر جالساً إذ مرّ عليه ابن عبد الله بن سلام

<sup>17.</sup> رواه ابن المغازلي في الحديث: (٣٥٨) من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص ١٦٠ ط.

ونقله محقق الكتاب في هامشه عن تفسير القرطبي : ج ٩ صر ٣٣٦.

وأيضاً رواه المصنّف عن ابن المغازلي في أواسط الفصل : ( ١٥ ) من كتاب العمدة ص ٦٦.

ورواه أيضاً عن ابن المغازلي السيّد البحراني رحمه الله في الباب : (٥٩) من كتاب غاية المرام ص ٣٠٤ و٣٦٠.

قلت: جعلني الله فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لا ولكنّه صاحبكم عليّ بن أبي طالب الّذي نزلت فيه آيات من كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَن عنده علم الكتاب﴾ ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيَّنَةٍ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُ ﴿ إَنَّا وَلِيُّكُم الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾.

## ١٦١ ـ ومن طريق الحَافظ أبي نعيم:

في قـولـه تعـالى : ﴿ أُوْلَئِكَ الَّــذينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ للتَّقـوْى ﴾ بالإسناد المقدّم :

قال الحافظ أبو نعيم: حدّثنا محمّد بن حميد، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار، قال: حدّثنا عبد الرّحمان بن عمر قال: حدّثنا عمّي وأبو مالك الجنبي عن الأجلح الكندي عن قيس الأشعري:

عن ربعي بن حراش قال: خطبنا عليّ بن أبي طالب عليه السلام بالمذاين فقال: جآء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: اردد علينا أبناءنا وأرّفاءنا فإنّما خرجوا تعوّذاً بالإسلام فقال النبي صلّى الله عليه وآله: لا تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم رجلًا امتحن الله قلبه للايمان الحديث بتمامه(١).

<sup>(</sup>۱) وللحـديث مصادر وأسانيد، كثير منها مـذكور تحت الـرقم : ( ۸۷۳ ) من ترجمـة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج ۲ ص ۳۹۲ ط ۲ .

والحديث يأتي حرفياً تحت الرقم: ( ١٨٣ ) في أوَّل الفصل الرابع والعشرون .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ٢١٣

# ١٦٢ ـ ومن طريق أبي نعيم ايضاً:

في قـولـه تعالى: ﴿ أُوْلَئِـكَ حِـرْبُ الله أَلَا إِنَّ حِــرْبَ الله هُمُ الْمُقْلِحُـونَ ﴾ بالإسناد المقدّم قـال:

حدّثنا محمّد بن جميد، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين بن حيّان قال: حدّثنا محمّد بن يحيى بن ضريس قال: حدّثنا عيسى بن عبد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال حدّثني أبي عن جدّه:

عن عليّ قال:قال لي سلمان: قلّها اطلعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يا أبا الحسن إلّا ضرب بين كتفي وقال: هذا وحزبه هم المفلحون (١).

## ١٦٣ \_ من تفسير التّعلبي :

في قول عالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ ا

قال زاذان أبو عمر: قال لي علي عليه السّلام: أبا عمر أتدري

<sup>(</sup>١) وللحديث مصادر وأسانيد ، وقـد رواه الحافظ الحسكـاني بأسـانيد في تفسـير الآية : (٤) من سورة البقرة من كتاب شواهد التنزيل : ج١، ص ٩٨ .

٢١٤ .... خصائص الوحى المبين

[على] كم افترقت اليهود؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: افترقت على احدى وسبعين فرقة كلّها في الهاوية إلّا واحدة هي النّاجية.

أتدري [ على ] كم تفترق لهذه الأمّة ؟ قلت : الله ورسول أعلم قال : تفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في الهاوية إلّا واحدة هي النّاجية .

ثم قال : أتدري على كم تفترق في ؟ قلت : وانَّ لتفترق فيك ؟ قلل : نعم تفترق في اثنتا عشر فرقة كلُّها في الهاوية إلّا واحدة هي الناجية وانت منهم يا [أ] با عمر (١).

## قالَ يحيى بن الحَسَن :

اعلم أنّ هـذا الفصل قـد اشتمل عـلى أشيّـاء من الـوحي العـزيـز كلّها توجب لمولانا أمير المؤمنين عليه السّلام ولاء الأمّة.

منها قوله تعالى: ﴿سلام على آل يَس﴾ ومن سلّم الله تعالى عليه فقد رفع قدره على كلّ قدر وميّزه بالاصطفاء والاجتباء، وفي ذلك [دليل على] فقد النّظير له ولزوجته ولولديه صلّى الله عليهم.

<sup>(</sup>۱) والحديث رواه الحافظ ابن عساكر مسنداً في ترجمة زاذان من تاريخ دمشق : ج ۱۸ ، ص ٤ ، وروينـاه عنه وعن طـريق آخر في المختـار : ( ١١٣ ـ ١١٤ ) من كتاب نهج السعادة : ج ٣ ص ٤٧٧ ط ١ .

ومنها قوله تعالى: ﴿ قَلْ كَفَى بِالله شَهْيِداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ﴾ واذا كان القديم تعالى قد أمر رسوله صلى الله عليه وآله أن يجاج أمّته في تصديق نبوّته ثم جعل على صدق دعواه شهادته لا يبقى بعدها التماس دليل ثان وهي شهادته تعالى بصدق دعوى رسوله في نبوّته وشرّك تعالى مع شهادته في التصديق شهادة مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه

ومن جعل قريناً في الشهادة مع شهادة الله سبحانه وتعالى فقد وجب تفرده بعلو المنزلة وهذا من أبلغ التنبيه على انه مستحق ولاء الأمة وليس ذلك ببعيد من خصايص الله تعالى له وذلك مُضافاً لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا وَلِيّكم الله ورسوله واللذين آمنوا الّذِين يقيمون الصّلوة ويؤتون الرّكوة وهم راكعون ﴾ فأوجب له سبحانه وتعالى في تلك الآية من قبول الشّهادة ونفوذ حكمها ما أوجب لنفسه تعالى وأوجب له عليه وآله السلام في هذه الآية ما أوجب لنفسه تعالى مِن فرض الطّاعة له ولرسوله صلّى الله عليه وآله ، وفي هذا كفاية لمن أراد النّجاة .

ومن نطق الوحي العزيز بأنّ عنده علم الكتاب فقد ثبت أنّه من الرَّاسخِين في العلم بقول الله تعالى بدليل قوله سبحانه وتعالى : ﴿ لَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاسِخُونَ في العِلْم ﴾ ومن تفرّد بعلم الكتاب وكان من الرّاسخين في العلم وجب له فرض ولاء الامة دون من عداه وفقد نظيره .

ومنها قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ حِرْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبُ اللهِ هُمُ

الْمُفْلِحُوْنَ ﴾ ومن كان حزب الله تعالى وأخبر تعالى أن حزبه هم المفلحون وجب الإقتداء به والإتباع له ليكون المقتدي به من المفلحين وفي لهذا أوفى تنبيه على وجوب اتبّاعه.

يسا من به للَّدين فخر والهدى نور وفي بتَّ العلوم تمائهم ومن الذي لولا شباة حُسامه ما قام للإسلام قطّ دعائم يا من له فصل الخطاب وعنده علم الكتاب ومن عنده القائم

# الفصل العشرون

في قـوله سبحـانه وتعـالىٰ : ﴿ مَنْ جَآءَ بِـالْخَسَنَةِ فَلَهُ خَـيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَـزَع يَـوْمَثِـنِدٍ آمِنُـون ﴾ [ ٨٨ / ٢٧ ].

وفي قوله : ﴿ وَكَفْى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ القِتَالَ ﴾ [٢٥/ الأحزاب: ٣٣].

وفي قوله: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلِّ أَناسِ بِإِمَامِهُم ﴾ [٧١] الإِسراء: ١٧].

# ١٦٤ ـ من طريق الحافظ أبي نعيم :

في قوله تعالى : ﴿ مَنْ جَآءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعَ يَوْمئِذٍ آمِنُونَ ، وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيئَةِ فَكُبَّتْ وُجْوُهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ بالإسناد المقدم :

١٦٤ ـ ورواه أيضاً بسنده عن أبي نعيم الحموئي في الحديث: (٥٥٥) في الباب (٢١) من السمط الثاني من كتاب فرائد السمطين : ج ٢ ص ٢٩٩ ط ١، قال :

أخبرني أحمد بن إبراهيم بن عمر ؛ إجازة عن عبد الرحمان بن عبد السميع ، إجازة عن شاذان بن جبرئيل قراءة عليه ، أنبأنا محمّد بن عبد العزيز القمي أنبأنا حاكم الدين محمّد بن أحمد بن علي أبو عبد الله قال : أخبرنا أبو علي الحدّاد، قال : حدّثنا أبو نعيم ، قال : حدّثنا أبن سهل ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد أبو العبّاس قال : حدّثنا محمّد بن الحسين الخثعمى . . .

قال الحافظ أبو نعيم : حدّثنا ابن شريك ، قال : حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيد أبو العبّاس، قال: حدّثنا محمّد بن الحسين الجنيني (١) قال : حدّثنا ارطاة بن حبيب قال : حدّثنا فضيل بن الزبير عن عبد الملك يعنى ابن زاذان وأبي داود(٢):

عن ابي عبد الله الجدلي قال:قال لي علي عليه السّلام: الا انبّئك بالحسنة التي من جاء بها ادخله الله الجنة والسيئة الّتي مَن جَاء بها اكبه الله في النّار ولم يقبل له عملا؟ قلت بلى ثم قرء ﴿من جاء بالحسنة فكبّت فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ آمنون ومن جاء بالسّيئة فكبّت وجوههم في النّار﴾ ثم قال يا ابا عبد الله الحسنة حبّنا والسيئة بُغضنا.

# ١٦٥ ـ ومن تفسير التّعلبي بالإسناد المقدم قال:

وأخبرني أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) هذا هو الظاهر الموافق لما رواه أبو جعفر الطوسي في أواخر المجلس : (۱۷) من أماليه
 ج۱، ص ٥٠٥ ط بيروت ، وفيه : « عن نفيع أبي داود السبيعي . . . ».

ق ١٦٥ ـ وهذا هو الحديث : ( ٧٧ ) المذكور في تفسير الآيـة : ( ٨٩ ) من سورة النمـل من تفسير الحبرى ص ٦٨ .

ورواه بسنده عنه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة من سورة النمل في الحديث: ( ٥٨٣) من كتاب شواهد التنزيل : ج١ ، ص ٤٣٦.

ورواه أيضاً المصنف عن الثعلبيّ في آخر الفصل : ( ١١ )من كتاب العمدة ص ٣٧. وأيضاً رواه الحموئي بسنده عن الثعلبي في الحديث ( ٤ ) من البياب : ( ٦١ ) من السمط الثاني من كتاب فرائد السمطين : ج ٢ ص ٢٩٧ ط بيروت .

القايني أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن عثمان النصيبي ببغداد أخبرنا أبو بكر محمّد بن الحسين السّبيعي بحلب ، حدّثنا الحسين بن إبراهيم الجصاص أخبرنا حسين بن الحكم أخبرنا إسماعيل بن أبان عن فضيل بن الزبير عن أبي داود السبيعي [ظ]:

عن أبي عبد الله الجدلِّي قال: دخلت على على بن ابي طالب صلوات الله عليه وآله فقال: يا أبا عبد الله ألا أنبتك بالحسنة التي من جُاء بها أدخله الله الجنة ؟ والسّيئة الّتي من جُاء بهـا أكبّـه الله في النــار ولم يقبل منه عملاً ؟! قلت: بلى قال: الحسنة حبّنا والسّيئة ىغضنا<sup>(١)</sup>.

#### ١٦٦ ـ ومن طريق الحافظ أبي نعيم:

في قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى الله الْمُؤْمِنْينَ الْقِتَّالَ ﴾ بالإسناد المقدّم قال: حدثنا أبو بكر بن القمص(١) قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن حفص قال : حدَّثنا عبّاد بن يعقوب قال : حدَّثنا أبو القاسم الفضل [ بن القاسم ، عن سفيان الثوري عن زبيد ] (٢) عن مرّة:

وفي جميع المصادر المتقدمة : « أبي داود السبيعي . . » فها في النسخة المطبوعة من كتاب خصائص الوحى المبين من تصحيف الكتاب.

ورواه أيضاً ثقة الإسلام الكليني قدّس الله نفسه بسند آخـر في آخر بـاب : « معرّفة الإمام والردّ إليه » في أوائل كتاب الحجّة من أصول الكافي: ج ١ ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مأخوذ مما رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة في الحديث :

عن عبد الله إنّه كان يقرء هذه الآية : ﴿ وَكَفَى الله الْمُؤْمِنْ بِنَ اللهِ اللَّهِ عَلَيهِ السلام.

## ١٦٧ ـ ومن تفسير الثعلبي :

في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أَنْاسِ بِإِمامِهِم ﴾ بالإسناد المقدّم قال : حدّثنا أبو بكر قال : حدّثنا أبو القاسم يعقوب بن أحمد الأرغياني قال : حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمّد بن عبد الله العمّاني قال : حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطّائي حدّثني أبي حدّثني عليّ بن موسى الرّضا عليها السّلام حدثني أبي موسى بن جعفر حدّثني[أبي جعفر بن محمّد ، حدّثني أبي الحسين بن محمد بن عليّ [حدّثني أبي عليّ ] بن الحسين حدّثني أبي الحسين بن عليّ حدثني ابي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال :

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله عزّ وجل: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَّاسٍ بِإِمَّامِهُم ﴾ [ ٧١ / الإسراء: ١٧] بإمَّام زمانهم وكتاب ربّهم عزّ وجلّ وسنّة نبيّهم.

\_ ( ٩٢٩ ) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٣ ، وقد سقط من كتاب خصائص الوحي المبين المطبوع .

والحديث رواه أيضاً الحافظ ابن عساكر تحت الرقم : ( ٩٢٧ ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج ٢ ص ٤٧٠ ط ٢ قال :

أخبرنا ابو الفرج سعيد بن أبي الرجاء ، أنبأنا منصور بن الحسين وأحمد بن محمود ، قالا : أنبأنا أبو بكر ابن المقرىء ، أنبأنا اسماعيل بن عبّاد البصري أنبأنا عبّاد بن يعقبوب ، أنبأنا الفضل بن القاسم ، عن سفيان الثوري عن زبيد [ اليامي ] عن مرّة :

عن عبد الله انَّه كان يقرأ : ﴿ وَكَفِّي المؤمنين القتال ﴾ بعليَّ ابن أبي طالب .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ٢٢١

## قال يحيى بن الحسن :

وأعلم أنَّ هذا الفصل قد جمع من فقـد النَّظير لمـولانا أمـير المؤمنين صـلى الله عليه من وجـوب ولاء الأمّة أشياء:

منها قوله تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جُآءَ بِالسَّيئةَ فَكُبَّتْ وَجَوْهُهُمْ فِي النّار ﴾ وإذا كانت الحسنة التي من جاء بها أدخله الله الجنة هي حبّه صلّى الله عليه والسيئة الّتي من جاء بها أكبّه الله على وجهه في النّار هي بغضه فقد وجب الأمر [له] بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله ووجب له ولاء الأمّة لأنّ الغرض من اتباع الأمّة لإمامهم أن يدخلوا باتبّاعه الجنّة وأن ينجوا باتبّاعه من النّار وليس ذلك إلا لمن وجب له من ولاء الامّة وأن ينجوا باتبّاعه من النّار وليس ذلك إلا لمن وجب له من ولاء الامّة ألى الله عليه وآله بدليل قوله تعالى: ما وجب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنّا وليّكم الله ورسوله والّذِين آمنوا الّذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزّكوة وهم راكعون ﴾ وهي خاصّة به صلى الله عليه وآله وقد تقدّم ذلك.

فقد ثبت لنا طريق معرفة دخول الجنّة وهي حبّه ومعرفة طريق دخول النار وهي بغضه صلى الله عليه وآله كلّ ذلك بـوحي الله الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

ومنها قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى الله المُؤْمِنينَ القِتَالَ ﴾ وإذا كان الله تعالى قد كفى المؤمنين القتال بعليّ صلوات الله عليه فقد قام قتاله

۲۲۲ .... خضائص الوحى المبين

صلى الله عليه مقام كلّ مؤمن لموضع كفايته عن جميع المؤمنين ومن قام بأمر الله تعالى كافياً بجميع المؤمنين القتال فقد وجب له القدمة على جميع الأمّة بدليل انّه قام مقامها في الكفاية بأمر الله تعالى بذلك ولهذا ما لا نظير له فيه من جميع خلق الله تعالى من الأمّة وفي هذا نهاية التنبيه على وجوب اتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وفي هذا كفاية لمستنصر وهذاية المستبصر.

زهت المنابر والمآثر باسمه وبحدمه يزهو الكتاب المنزل عدم النظير له فساد لما روى من فضله التنزيل والمتزمل

# الفصل الحادي والعشرون

في قىولە تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلَّمْنَا مَنْطِقَ الْطَيّرْ ﴾ [ ١٦ / النمل : ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي الله الَّنْبِي وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ [ ٨ / التحريم ٦٦ ].

وفي قوله : ﴿ إِنَّ الَّـٰذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ البِيّنة : ٩٨ ].

## ١٦٨ ـ من تفسير التّعلبي:

في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنْطِقَ الطَيْرِ ﴾ قال : يقول القنبرة في صياحه اللَّهم العن باغضي آل محمّد صلى الله عليهم .

#### ١٦٩ ـ ١٧٠ ـ ومن طريق الحافظ أبي نعيم:

بالإسناد المقدّم قال الحافظ أبو نعيم: حدّثنا أبو العبَّاس أحمد بن

<sup>17</sup>۸ ـ وقريب منه جـدًا رواه مسنداً ابن المغــازلي في الحديث : ( ۱۸۷ ) من منــاقب أمير المؤ منين عليه السلام ص 187 ، ط 1 .

<sup>179</sup> ـ وللحديث شواهد كثيرة يجد الباحث كثيراً منها تحت الرقــم : (٧٢) من كتاب النور المشتعل ص ٢٤٦ .

إبراهيم الكندي وأحمد بن جعفر النّسائي قالا: حدّثنا محمّد بن جرير قال : حدّثنا محمد بن حسّان قال : حدّثنا محمد بن حسّان قال : حدّثني أبو الأحوص عن زُبَيْد الياميّ عن سعيد بن جبير :

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وآله أوّل من يكسى يوم القيامة إبراهيم لخلّته ثم أنا لصفوتي ثمّ يزّف علي بن أبي طالب عليه السلام بيني وبين إبراهيم عليه السلام زفّاً إلى الجنّة.

وبالإسناد [المقدّم] قال أبو نعيم: وفيها أخبرني به ابراهيم بن محمّد إجازة قال: حدّثنا حيّ بن إسحٰق بن دينار قال: حدّثنا حيّ بن خالد الهاشمي قال: حدّثنا سلام الطويل عن زُبَيدٌ الياميّ عن سعيمد بن جبير:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن أوّل من يكسى من حلل الجنّة إبراهيم عليه السلام لخلته من الله ومحمّد صلّى الله عليه وآله لأنّه صفوة الله ثم عليّ عليه السلام يسزّف بينها الى الجنان ثم قرأ ابن عبّاس: ﴿ يَوْمَ لاَ يُحْرِي الله النّبِيّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾.

الَّذِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْحَافِظُ أَبِي نَعِيمٌ فِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْحَافِ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْوَلْئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ [٨/ البيّنة ٩٨]

بالإسناد المقدّم قال أبو نعيم : حدّثنا أبو محمّد بن حيّان قال : حدّثنا إسحاق بن عمر المهرقاني قال :

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... الحسن بن البطريق

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: لمّا نزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئكَ هُمْ خَيْرُ البَرّية ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: هم أنت وشيعتك تأي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين ويأتي عدّوك غضاباً مقحمين (١).

وبالإسناد المقدّم قال أبو نعيم: وفيها أخبرني أبو إسحٰق إبراهيم بن المروزّي قال : حدّثنا عبد الحكيم بن ميسرة ، عن شريك بن عبد الله ، عن أبي إسحاق :

عن الحارث قال: قال لي علي عليه السلام: نحن أهل بيت لا نُقاس فقام رجل فأتى عبد الله بن عبّاس [ فذكر له ما سمعه من علي ] فقال ابن عبّاس رضي الله عنه:صدق علي أو ليس كان النّبي صلى الله عليه وآله لا يقاس بالنّاس ؟ ثمّ قال ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في علي :

<sup>(</sup>۱) وهذا الحديث بعينه رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة من سورة البيّنة تحت الرقم : ( ١١٢٦ ) من كتاب شمواهد التنزيل : ج ٢ ص ٣٥٦ ط ١ ، وقد رواه قبله وبعده باختلاف يسير في متن الحديث بأسانيد كثيرة .

ورواه الحافظ السروي بنحو الإرسال عن أبي نعيم في كتاب ما نزل من القرآن في علي عليه السلام في عنوان : « انّه خير الخلق بعد النبي » من كتاب مناقب آل أبي طالب : ج ٢ ص ٢٦٦ ط الغري .

وأيضاً روى الحديث السالف عن ابن عباس وأبي برزة وابن شرحبيل والإمام الباقر عليه السلام كما انّه روى أحاديث أخر في نفس المعنى في العُنوان المذكور .

۲۲۲ ..... خصائص الوحي المبين
 إنَّ اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريَّةِ ﴾ (١).

#### قال يحيى بن الحسن:

اعلم أنّ هـذا الفصـل قـد جمع أشيـاء كلّهـا تـوجب لمـولانـا أمِـير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله ولاء الأمّـة :

منها ان المنزلة الّتي افتخر بها سليمان عليه السّلام وقال: ﴿ اللّه النّاسُ عُلّمْنَا مَنْطِقَ الطّير ﴾ قد حصلت لمولانا أمير المؤمنين عليه السّلام وإذا كان القنبر [وهو] طير لا يتعلق به التّكليف قد كلف باللّعنة لأعذاء أمير المؤمنين ومن أنطق الله الطّير بلعنة أعذائه وجب تفرده بعلق المنزلة وفقد النّظارة.

ومنها كونه أوّل من يُكْسىٰ يوم القيامة ويزّف إلى الجنة بين خليل الله تعالى وحبيبه ومن أدرك ذلك بوحي الله تعالى فقد عدِم نظيره ووجب تفرّده .

ومنها قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّـذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَاتِ أُولِئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِّيَة ﴾ وقد جعلت خاصّة له وفي شيعته بقول من لا ينطق عن الهوىٰ إِن هو إلاّ وحي يوحى فوجب تفرده ووجب له ولاء الأمّة من حيث إِنَّ وليّه يكون من خير البّرية فقد علا قدره وتميّز عن سائر

<sup>(</sup>١) وانظر ما رواهُ الحافظ الحسكاني في الحديث : (٩٠٣) وتواليه مما أورده في تفسير الآية (٢٠) من سورة الطور في كتاب شواهد التنزيل : ج٢ ص١٩٦، ط ١ .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... الحسن بن البطريق

الخليقة وفي هذا من الحتَ والتنبيه على وجوب اتبّاعه ما لا مزيد عليه، إنّ في ذلك لآيات للمتوسّمين.

يًا من به للمحبّ مُلتزم ومن به للولّي معتصم ومن به للنّبي منتصر ومن به لِلإلْهِ منتقم

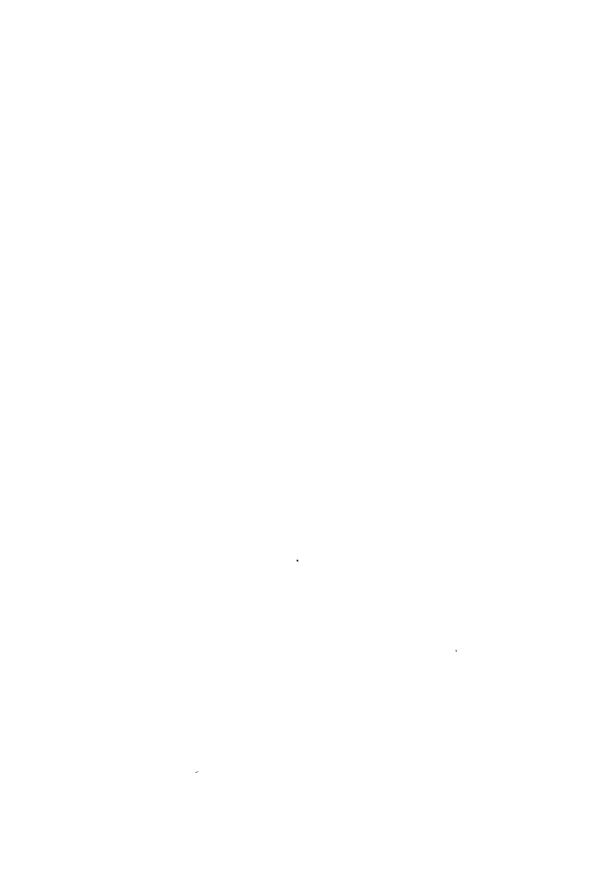

## الفصل الثاني والعشرون

في قـولـه سبحـانـه وتعـالى : ﴿ فَاسْأَلُوْا أَهـلَ الـذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ [ ٤٣ ] / النحل : ١٦ ].

وفي قـوله تعـالى : ﴿ هُـوَ الَّـذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءَ بَشَـرَاً فَجَعَلَهُ نَسباً وَصِهْراً ﴾ [ ٥٤ / الفرقان ٢٥].

وفي قوله تعالى: ﴿وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [٣/ العصر: ١٠٣].

وفي قوله تعالى: ﴿ طُوْبِىٰ لَهُمْ وَحُسُنْ مَآبِ ﴾ [٢٩/ الرعد: ١٣]. وفي قوله : ﴿ وَأَشْفَقْتُمْ أَن تقدّمُوا بَيْنَ يَدَي نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ [12/ المجادلة: ٥٨].

# ١٧٣ \_ من تفسير التَّعلبى:

في قوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ النَّكرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ بالإسناد المقدّم قال النّعلبيّ بإسناده:قال جابر الجعفي: لمّا نزلت هٰذه الآية قال عليّ عليه السلام: نحن أهل الذّكر(١).

<sup>(</sup>١) ورواه الحافظ الحسكاني مسنداً في تفسير الآية الكريمة في الحديث: (٤٦٣) من كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص ٣٣٦ ط١.

۲۳۰ .... خصائص الوحي المبين

#### ١٧٤ ـ ومن تفسير الثعلبي :

في تفسير قولـه تعالى : ﴿ وَهُـوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَهُ أَ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً ﴾ بـالإسنـاد المقـدّم قـال :

أخبرني أبو عبد الله القائني أخبرنا أبو الحسين النّصيبي القاضي أخبرنا أبو بكر السّبيعي الحلبي حدّثنا عليّ بن العباس المقانعيّ حدثنا جعفر بن محمّد بن الحسين ، حدّثنا محمّد بن عمرو ، حدّثنا حسين الأشقر حدثنا أبو قتيبة التّميمي قال:

سمعت ابن سيرين في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشُراً فَجَعَلَهُ نَسَبَاً وَصِهْراً ﴾ قال : نزلت في النّبي صلّى الله عليه وآله وعليّ بن أبي طالب عليه السلام زوّج فاطمة عليّاً : ﴿ وَهُوَ الَّـذِي خَلَقَ مِنَ المَآءِ بَشُراً فَجَعَلَهُ نُسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ﴾ (١).

# ١٧٥ ـ ومن طريق الحافظ أبي نعيم :

في قوله تعالى : ﴿ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ بالإسناد المقدّم قبال الحافظ أبو نعيم : حدّثنا أحمد بن محمّد بن الصّبيح ، قبال :حدّثنا حجّاج بن يوسف ، قال : حدّثنا بشر بن الحسين ، عن الزّبير بن عدّي :

عن الضّحّاك في قوله تعالى : ﴿ وَالعُصرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفي خُسْرٍ ﴾ يعني آبا جهل لعنه الله ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَواصَوْا

<sup>(</sup>١) وهـذا رواه أيضاً الحـافظ الحسكاني في تفسـير الآية الكـريمة في الحـِديث ( ٧٧٥ ) من كتاب شواهد التنزيل : ج ١ ، ص ٤١٤ ط ١ .

ورواه أيضاً المصنّف عن الثعلبي في أوائل الفصل: (٣٥) من كتاب العمدة ص ١٥١.

بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ قال: عليّ عليه السّلام(٢).

# ١٧٦ \_ ١٧٧ \_ ومن تفسير التّعلبيّ :

في قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوْبِى هُمْ وَحُسن ماب ﴾ [ الآية ٢٩ ] من سورة الرّعد بالإسناد المقدّم قال : روى معاوية بن قرّة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبي شجرة غرسها الله تعالى بيده ونفخ فيها من روحه وتنبت الحلى والحلل وإنّ أغصانها لترى من وراء ستور الجنّة .

قال عندر بن عمير:هي شجرة في جنّة عدن أصلها في دار النّبي صلّى الله عليه وآله وسلم .

وبالإسناد المقدّم قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمّد خدّثنا محمّد بن الحسين بن الحسن، حدّثنا محمّد بن الحسين بن صالح، حدّثنا عليّ بن محمّد الدّهان والحسين بن إبراهيم الجصّاص قالا: حدّثنا الحسين بن الحكم، حدّثنا حسن بن حسين حدّثنا حبّان عن الكلبي عن أبي صالح:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه [في قوله تعالى]: ﴿ طُوْبِىٰ هُم ﴾ قال رضي الله عنه: [هي] شجرة اصلها في دار عليّ عليه السلام في الجنة \_وفي دار كل مؤمن منها غصن \_ يقال له طوبي . ﴿ وحسن مآب ﴾ : \_ حسن المرجع .

 <sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً بهـذا السنــد الحافظ الحسكاني في تفسير ســورة : ﴿ والعصـر ﴾ في الحديث : ( ١١٥٦ ) من كتاب شواهد التنزيل : ج ٢ ص ٣٧٣ .

٢٣٢ .... خصائص الوحي المبين

قال: وقيل: يا رسول الله سألناك عنها فقلت شجرة في الجنة اصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. ثمّ سألناك عنها؟ فقلت: شجرة أصلها في دار على وفرعها على أهل الجنّة؟ فقال: إنّ داري ودار على غداً واحدة في مكان واحد(١).

## ۱۷۸ ـ ومن طريق الحافظ أبي نعيم<sup>(۲)</sup> :

في قوله تعالى : ﴿ وَاَلْسُفَقْتُمْ أَنْ تُقدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ بالإسناد المقدم قال :

حدّثنا سليمان بن احمد ، قال : حدثنا بكر بن سهل قال : حدّثنا عبد الغنيّ بن سعيد ، قال : حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال : حدّثنا ابن جُرَيْجْ عن عطاء عن ابن عبّاس ، وعن مقاتل عن الضّحاك :

عن ابن عبّاس رضي الله عنه [ في ] قوله عزّ وجلّ : ﴿ يَا ايُّهَا اللّٰهِ عِنْ آمَنُوا اِذًا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ اللّٰذِينَ آمَنُوا اِذًا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ [ ١٤ / المجادلة ٥٨ ] قال : فلم يكن أحد يقدر أن يناجي رسول

<sup>(</sup>١) رواه الثعلبي مع حديث آخر في معناه في تفسير الآيــة الكـريمــة من تفســير الكشف والبيان : ج ٢ / الورق . .

وهذا هو الحديث : ( ۲۲ ) من تفسير الحبري ص ٦٢ .

ورواه الحافظ الحسكاني بسند آخر في تفسير الآية الكـريمة في الحـديث : ( ٤١٨ ) من كتاب شواهد التنزيل : ج ١ ، ص ٣٠٥ ط ١ .

<sup>(</sup>٢) وقد تقدّم في الفصل (١٠) من هذا الكتاب ص ٩٣ ط ١ ، نقل حديث آخر في الموضوع بسند آخر عن أبي نعيم هذا عن حبر الأمّة عبد الله بن العباس .

الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتصدّق قبل ذلك فكان أوّل من تصدّق عليّ بن أبي طالب عليه السلام صَرَفَ ديناراً بعشرة دراهم وتصدق بها وناجئ رُسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشر كلمات ثم نسخ ذلك .

#### قال يحيى بن الحسن:

اعلم ان هذا الفصل قد جمع من الوحي العزيز أشياء كلّها توجب لمولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله السّيادة وفقد النّظير ووجوب ولاء الأمّة:

منها قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكرُ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وهٰذا لفظ عام لساير من شملته لفظة الإسلام ويزيد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿ نحن أهل الذكر ﴾ إيضاحاً قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِنَّه لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ ولم يقل تعالى غير قومه والذّكر هو القرآن العزيز بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْن نزَّلنا الذِّكرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون ﴾ بدليل قوله تعالى: ﴿ مَا يأتيهمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبِّمْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون ﴾ بدليل قوله تعالى: ﴿ مَا يأتيهمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبِّمْ عُدْنِ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ .

ومن وجه آخر ممّا يدلّ على انّهم عليهم السّلام هم أهل الذّكر قوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَاتَّقُوا الله يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَد اَنْزَلَ الله إلْيكُمْ ذِكْراً رَسُولاً يَتلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ الله مُبَّيَناتٍ ليُخرِجَ النّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ ﴾ .

واذًا كَانَ الرَّسُولُ صَلَى الله عليه وآله هـو الذكـر في هٰذه الآيـة فهم أهله بلا خلاف .

وعًا يوضح ما قلناه من أنهم عليهم السّلام هم أهل الذكر وأنهم الأهل المراد به في اللفظ العزيز دون غيرهم قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّركُمْ تَطْهِيراً ﴾ وأنْ أهل البيت في هذا الوحي العزيز هُم دون من عذاهم ما تقدّم من قول النبي صلى الله عليه وآله [ في جواب من سأله : ] من أهل بيتك الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية قال : علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام .

ومن يأمر الله تعالى الأمّة كافّة بسؤاله عمّا لا يعلمون فقد أمر الله تعالى الكافّة بالإقتداء به في السؤال عمّا جهلوه ومن وجب امتثال قوله بالوَحي العزيز في الحّلال والحرام والشّرايع والأحكام وجب الإقتداء به في الإمامة لموضع قوله تعالى: ﴿ قل هَلْ يَسْتَوِي الّذينَ وَهُلَمُونَ وَالّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ ولقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ وَالّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ ولقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ يَعْدِي إِلّا أَنْ يُهْدَىٰ فَلَا لَكُمْ كَيْفَ يَهْدِي إِلّا أَنْ يُهْدَىٰ فَلَا لَكُمْ كَيْفَ يَعْدُونَ ﴾ فوجب على ما ترى له ولاء الأمّة بالوحي العزيز .

ومنها قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبَاً وَصِهْراً ﴾ فقد ميّزه الوحي على ساير الخلق ، وإن كان قد حصل لغيره من النّمب بالنّبي صلى الله عليه وآله من المصاهرة مثل ما حصل له فتنويه الوحي العزيز بذكره لموضع ميزته على ساير

واذا كان صلى الله عليه وآله ممّن وصفه الله تعالى ممّن تواصّا بالإيماين والصّبر فقد ظهرت ميزته ووجب تفرّده .

واذا انفرد بكون طوبي في منزله صلى الله عليه وآله وبكونه صدّق بصدقة لم يعمل بها أحد قبله ولا معه وورد النّسخ عند فراغه منها ففي ذلك أدلّ دليل على أنّ الوحي العزيز إنّما جعلها منقبة له دون غيره. فضل التّراب المآء حتى إذ غدا سَبَباً لحياة عيسى وآدم من تراب أنت من ماء فرات عـذب أورث التفضيل لا ماء الفرات

# الفصل الثالث والعشرون

في قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾. [ 119 / التوبة : ٩ ] .

وفي قوله : ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينُ ﴾ [ ٣٤ / البقرة : ٢ ].

١٧٩ - ١٨١ - من طريق أبي نعيم:

في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ بالإسناد المقدّم قال: حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن مخلّد ، قال: حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن ميمون ، قال: حدّثنا محمّد بن مروان ، عن محمّد بن السَّائب ، عن أبي صالح:

عن ابن عباس رضي الله عنه [ في قول تعالى ] ﴿ اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينْ ﴾ قال: هو عليّ بن أبي طالب عليه السلام(١).

وبالإسناد المقدّم قال: حدّثنا سليمان بن أحمد قال: حدّثنا

<sup>(</sup>۱) ورواه أيضاً الحسين بن الحكم الحبري في تفسير سورة التوبة من تفسيره ص ٥٩ ط ، عن حسن بن حسنين ، عن حبّان عن الكلبي عن أبي صالح ، عن ابن عباس . .

حمّد بن عثمان قال حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن ميمون قال حدّثنا محمّد بن الرّبرقان ، عن السّري عن محمد بن السّائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس مثله .

وبالإسناد المقدّم قال [أبو نعيم]: حدّثنا محمّد بن عمر بن سالم، قال: حدّثنا أحمد بن الحجّاج قال: حدّثنا أحمد بن الحجّاج قال: حدّثنا عمّى محمّد بن الصّلت قال حدّثنا ابي:

عن جعفر بن محمد في قـول الله عزّ وجـل : ﴿ اتَّقُوا الله وكُـوْنُـوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ قال : محمّد وعليّ صلّى الله عليها وآلها (١).

## ١٨٢ - ومن طريق الحافظ ابي نعيم (١):

في قوله تعالى: ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعْينَ ﴾ بالإسناد المقدم قال: حدّثنا محمد بن عليّ بن خلّد، قال حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدّثنا منجاب بن الحارث قال: حدّثنا

ورواه عنه وعن غيره بأسانيد الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمـة في الحديث : ( ٣٥١ ) وما بعده من شواهد التنزيل : ١ ، ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>١) ورواه الحافظ الحسكاني حرفياً « عن أبي الحسن الفارسي عن أبي بكر الجعابي عن محمّد بن الحارث . . » في الحديث . ( ٣٥٠ ) من كتـاب شـواهـد التنزيـل : ج ١ ، ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً الخوارزمي بسنده عن أبي نعيم هذا في الفصل : (١٧) من كتاب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص ١٩٨ ، ط ١ الغري قال :

وأنبأني أبو العلاء الحسن بن أحمد ، أخبرني الحسن بن أحمد المقسرىء أخبرني أحمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني محمّد بن أحمد بن عليّ بن مخلّد . . .

وما وضعناه في متن الكتاب بين المعقوفات مأخوذ منه .

ليحيى بن الحسن بن البطريق ..... ٢٣٩

[حدّثنا حسين بن أبي هاشم] عن حبّان بن علي عن محمّد بن السّائب الكلبيّ عن أبي صالح:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه [ في قوله تعالى ] : ﴿ وَارَكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينْ ﴾ انّها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام خاصّة وهما أوّل من صلى وركع(١) .

#### قال يحيى بن الحسن:

اعلم أنّ هذا الفصل قد جمع من وجوب الحّث على اتباعه والاقتداء به بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما لا مزيد عليه في الأمر بوجوب الاقتداء وهو امره تعالى بالكون معه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك بعد قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وكُونُوْا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ فقد أثبت تعالى لمن دخل في هذا الأمر الإيمان وأمره بالتقوى ثمّ أبان تعالى أن الإيمان والتقوى لا ينفعان إلا بعد الكون معه فدل ذلك على أنّ ولاءه هو المزّكي للأعمال وإن كانت صالحة وأنّها مع صلاحها لا تقبل إلا بولائه والكون معه ثم أبان تعالى بأن ولاءه والكون معه ثم أبان تعالى على من ولاءه والكون الله على الله على الله على على حدّ وجوب ذلك لرسول الله على الله عليه وآله ولم يفرق الله تعالى بينها في وجوب الأمر بالإقتداء على الله عليه وآله ولم يفرق الله تعالى بينها في وجوب الأمر بالإقتداء

<sup>(</sup>١) وهذا رواه أيضاً الحسين بن الحكم الحبري في تفسير سورة البقرة في الحديث: (٥) من كتابه: « ما نزل من القرآن في على » ص ٤٩ ط ١ .

ورواه الحافظ الحسكاني بسنـده عنه في تفسـير الآية الكـريــة في الحـديث ( ١٧٤ ) من كتاب شواهد التنزيل : ج ١ ، ص ٨٥.

وذلك مضاف القول تعالى : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِينَ يُقْيمُونَ ﴾ وفي ذلك أدّل اللَّهِينَ يُقْيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوة وَهُمْ راكِعُونَ ﴾ وفي ذلك أدّل دليل على وجوب اتباعه بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله من حيث وجب له من فرض الطّاعة ما وجب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنّ في لهذا لبلاغاً لقوم يعقلون .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَارْكُعُواْ مَعَ الرّاكِعِينَ ﴾ وانّها خاصّة بالنبيّ صلى الله عليه وآله وبعليّ عليه السلام وانّه لم يصلّ معه احد قبله فدلّ ذلك على وجوب الأمر باتباعها على السّواء وفي ذلك من وجوب الإقتداء به والاتباع له بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على قضية واحدة مضافاً لما تقدّم من القول في الآية التي قبلها وفي هذا كفاية لمن أراد النجاة من النّار.

علوت عن المدايح حيث كانت إذا كان القديم عليك يثنى وإن عنت الخلايق مدح شخص فخالفك الدي يعني ويكني

# الفصل الرّابع والعشرون

في قـولـه سبحـانـه وتعـالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّــذِيْنَ أَمْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ للتقوى ﴾ [٣/ الحجرات : ٤٩].

وفي قوله: ﴿ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلَىٰ سُوقِه ﴾ [ ٢٩ / الفتح : ٤٨ ]

وفي قـوله تعـالى : ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيـراً مَن أَهْـلِي ﴾ [ ٩ / طـه : ٢٠ ٢

وفي قوله : ﴿ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعِنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيْل صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحِدٍ ﴾ [ ٤ / الرعد : ١٣ ] .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَهُ مَا فِي صُدُورٌ هِمْ مِنْ غِلِّ احْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلَيْنَ ﴾ [ ٤٧ / الحجر : ١٥ ].

# ١٨٣ ـ من طريق الحافظ أبي نعيم :

في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ يَنَ امْتَحَنَ اللهَ قُلُوبَهُمْ للَّتقوى ﴾ [٣/ الحجرات: ٤٩] بالإسناد المقدّم قال: حدّثنا محمّد بن حميد قال: حدّثنا عبد الرّحمٰن قال: حدّثنا عبد الرّحمٰن بن عبد الجبّار قال: حدثنا عبد الرّحمٰن بن عمر قال: حدّثنا عمّي وأبو مالك الجنبيّ عن الأجلح الكندي عن

۲۶۲ ..... خصائص الوحي المبين قيس الأشعري:

عن ربعي بن حراش قال : خطبنا علي بن أبي طالب عليه السلام بالمدائين قال : فجاء سُهَيْل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : رد علينا أبناءنا وأرقاءنا فإنما خرجوا تعوداً بالإسلام . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم رجلًا امتحن الله قلبه للإيمان الحديث بتمامه(١) .

١٨٤ ـ ١٨٥ ـ ومن مسند أحمد بن حنبل: بالإسناد المتقدم قال:

حدّثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال : حدّثني أبي قال : حدّثنا يحيى ابن آدم قال : حدّثنا يونس عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يُعَيْع :

[ عن أبي ذرّ ] قال: قال رسول الله: لينتهين بنوا وليعة أو لأبعثن اليهم رجلًا يمضي فيهم أمري يقتل المقاتلة ويسبي الذرّية .

<sup>(</sup>١) الحديث تقدّم حرفياً في الفصل: (١٩) تحت الرقم: (١٦١) ص ١٩٢، وفي ط ١، ص ١٢٥، وذكرنا هناك مصادره.

١٨٤ ـ رواه أحمد في الحديث : (٩٠) من باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ٥٩ ط ١.

١٨٥ ـ رواه أحمد في الحديث : ( ٢٠٥ ) من باب فضائل علي عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١٣٩ ، ط ١ .

وانظر تعليق الحديث ، ومسند ابي سعيد الخدري من كتاب المسند : ج ٣ ص ٣١ ، و٣٢ ، و ٨٢ .

قال: فقال أبو ذرّ: فها راعني الا برد كفّ عمر في حجزي من خلفي قال: من تراه يعني ؟ قلت: ما يعنيك ولكنّه يعني خاصف النعل يعني علياً عليه السلام ٢)

وبالإسناد المقدّم قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدّثنا أحمد بن منصور قال: حدّثنا الأحوص بن جوّاب قال: حدّثنا عمّار بن زريق عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنّا جلوساً في المسجد فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى في بيت فاطمة عليها السّلام فانقطع شسع نعل رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فأعطاها عليّاً يصلحها ثم جاء فقام علينا فقال : أنّ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كها قاتلت على تنزيله .

 <sup>(</sup>٢) وأيضاً الحديث رواه المصنّف عن أحمد بن حنبل في الفصل : ( ٢٨ ) من كتاب
 العمدة ص ١١٦ .

ورواه أيضاً النسائي في الحديث : (٧٣) من كتاب الخصائص ص (١٤٠) عن العباس بن محمد عن الأحوص . . عن يـونس .

وانظر كتاب مجمع الزوائـد : ج ٧ ص ١١٠ ، والريـاض النضرة : ج ٢ ص ١٦٤ ، والواسط ترجمة عليّ من الاستيعاب : ج ٢ ص ٤٦٤ .

قال أبو بكر: انا هو يا رسول الله ؟ قال: لا قال عمر:أنا هو يا رسول الله ؟ قال: لا ولكنّه خاصف النّعل(١).

الله الله المقدم قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدّثنا عبد الله بن محمد قال: حدّثنا يحيى الحماّني قال: حدّثنا شريك قال: حدّثنا منصور ولو أن غير منصور حدّثني ما قبلته منه ولقد سألته أن يحدّثني فأبي أن يحدثني فلمّا جرت بيني وبينه المعرفة كان هو الذي دعاني اليه وما سألته ولكن هو الذي ابتدأني به فقال: حدّثني ربعي بن حراش قال: حدثنا عليّ بن أبي طالب عليه السلام بالرّحبة قال: اجتمعت قريش الى النّبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمروفقالوا: يا محمّد إن قومنا لحقو بك فارددهم علينا فغضب حتى رئي الغضب في وجهه ، ثمّ قال لتنتهنّ يا معشر قريش أو ليبعثن الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله قلبه للإيمان يضرب قوليكم على الدّين قيل: يا رسول الله [هو] أبو بكر؟ قال: لا ، وقابكم على الدّين قيل: يا رسول الله [هو] أبو بكر؟ قال: لا ،

<sup>(</sup>١) وبعده في ذيل الحديث في كتاب الفضائل هكذا:

قال إسماعيل: فحدّثني أبي أنّه شهد \_ يعني عليّاً \_ بالرحبة فأتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هل كان من حديث النعل شيء؟ قال: وقد بلغك؟ قال: نعم، [ف] قال: اللهمّ إنّك تعلم أنّه ممّا كان يخفى [كذا] إلى رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم.

١٨٦ ـ رواه عبد الله بن أحمد في الحديث : ( ٣٢٧ ) من باب فضائل عليّ عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١٥٨ ، ط ١ .

<sup>(</sup>٢) وبعده في كتاب الفضائل تتمّة هكذا: «ثم قال عليّ : أما إنّي قد سمعت رسول =

ليحيى بن الحسن بن البطريق ...... ٢٤٥

## ١٨٧ - ومن طريق الحافظ أبي نعيم:

في قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلَىٰ سُوقِهْ ﴾ قال : استوى الإسلام بسيف علي بن أبي طالب .

#### ١٨٨ ـ ومن طريق الحافظ:

أبي نعيم في قوله تعالى : ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي ﴾ بالإسناد المقدّم قال : حدّثنا الهيثم بن خلف قال : حدّثنا أحمد بن موسى ، قال :حدّثنا الحسن بن ثابت بن عمرو المدني قال :حدّثني أبي عن شعبة عن الحكم ، عن عكرمة :

<sup>=</sup> الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول: لا تكذبوا عليّ فمن كذب عليّ متعمّداً فليلج النار».

وقد رواه الحافظ ابن عساكر بـأسانيـد كثيرة في الحـديث : ( ١١٧٨ ) وما بعـده من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج ٣ ص ١٦٣ .

۱۸۷ ـ ورواه ایضاً الحافظ الحسكاني ـ مع مزجه بأباطیل ـ في الحدیث: (۸۹۰) من كتاب شواهد التنزیل : ج ۲ ص ۱۸۶ ، ط ۱ .

۱۸۸ \_ وقد رواه الحافظ الحسكاني بأسانيد في تفسير الآية الكريمة في الحديث: (٥١٠) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج١، ص٣٦٩ ط ١.

وقريباً منه رواه ابن المغازلي في الحديث: ( ٣٠١ و ٣٤٣ و٣٧٥) من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ص ٢ ٧٥ و ٢٢٩ و٣٢٨ ط١.

وما ذكره في الحديث : ﴿ ٣٧٥ ) أقرب مما هنا سنداً ومتناً وفيه هناك ذيل غير موجود فيها ها هنا .

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي بن ابي طالب عليه السلام ،ونحن بمكّة وبيدي (١)وصلّى أربع ركعات ثمّ رفع يده إلى السّاء فقال: اللّهمّ إنّ موسى بن عمران سألك وأنا محمّد نبيّك أسألك أن تشرح لي صدري وتحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي عليّ بن أبي طالب أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري.

قال ابن عبَّاس سمعت منادياً ينادي يا أحمد قد أوتيت ما سألت .

## ١٨٩ ـ ومن تفسير الثعلبي :

مَا رواه عن أبي ذرّ رضي الله عنه وقد ذكرنا الخبر بتمامه في أوّل هذا الكتاب<sup>(۲)</sup> في باب: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ ﴾ ونـذكرها هُنا لفظ قـوله صـلى الله عليه وآلـه: «واجعل لي وزيراً من أهلي» إذ هـو مـوضـع الحاجة من الخبر هنا

بالإسناد المقدّم قال الثعلبي : فقال له ابن عباس: سألتك بالله من أنت ؟ قال : يا أيّها الناس من

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي المطبوع ، وكلمة : «بيدي » غير موجودة فيها ظفرنا به من مصادر الحديث ، والظاهر انها من الزوائد المطبعيّة أو من زيادات بعض الرواة ممن هواه إلى آل العبّاس .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الحديث : (١٣) في الفصل الثاني ص٢٢ ط ١ ، وفي هذه الطبعة ص ٢٨.

عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بهاتين وإلا فصمتا ورأيته بهاتين وإلا فعميتا يقول: على قائد البررة وقاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله.

وذكر تصدّق أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم قال: وأقبل السّائل حتى أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلمّا فرغ من صلاته رفع رأسه الى السّاء وقال: اللهم إنّ موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه وا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا اللّهم وأنا عمد نبيّك وصفيّك اللّهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري .

قال فها استتم رسول الله الكلمة حتى نزل عليه جبرئيل عليه السلام من عند الله تعالى فقال إلى الله عمد اقرأ قال وما أقرأ ؟ قال إلى أمنوا الله وَرَسُولُهُ وَالله وَلّه وَالله وَالله

۲٤۸ ..... خصائص الوحي المبين في قوله تعالى :

﴿ وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَخْيِلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرِ صَنُوانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴾ [ ٤ / الرعد : ١٣ ] .

• ١٩١ - [و] من طريق الحافظ ابي نعيم بالإسناد المتقدم قال:

حدّثنا أبو بكر الطلحيّ قال : حدّثنا عبد الله بن يونس السّمناني .

وحدّثنا مخلّد بن جعفر قال : حدّثنا محمّد بن جرير بن يزيد قالا : حدّثنا هارون بن حاتم قال : حدّثنا عبد الرّحمان بن أبي حمّاد عن إسحاق العطار عن عبد الله بن محمد بن عقيل :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:سمعت النّبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام:النّاس من شجر شتّي وأنا

١٩٠ ـ ورواه أيضاً الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة في الحديث: ( ٣٩٥) من
 كتاب شواهد التنزيل: ج ١، ص ٢٨٨ ط١.

ورواه أيضاً الحافظ ابن عساكر في الحديث: (١٧٨) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق: ج ١ ، ص ١٤٢ ، ط ٢ وعلقناه عليه عن مصادر.

ورواه أيضاً الحمّوئي في الحديث : (١٧) في الباب : (٤) من فرائد السمطين : ج ١ ، ص ٥٢ .

وأنت من شجرة واحدة ثم قرأ : ﴿ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَـابٍ وَزَرْعُونَخِيْـل صِنْوانٌ وَغَيْر صنْوانٍ تُسْقى بمآءٍ واحِدٍ ﴾(١).

وبالإسناد المقدّم قال [ابو نعيم]: حدّثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلّد قال: حدّثنا أبو نعيم مخلّد قال: حدّثنا محمد بن يوسف بن الطبّاع قال: حدّثنا محمد بن علي السّلمي قال: حدثنا محمد بن علي السّلمي عن عبيدالله بن محمد بن عقيل [عن جابر بن عبد الله](٢)قال

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام: يا عليّ إنّ الناس من شجر شتيّ وأنا وأنت من شجرة واحدة .

#### ١٩٢ - ١٩٣ - ومن الجزء الأول:

من كتاب الفردوس لأبي شُجْاع بن شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي في باب الألف بالإسناد المقدّم قال:

عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) قال جمال المفسّرين أبو الفتوح الرازي بعد ذكر الحديث في تفسير الآية الكريمة من تفسير روض الجنان : ج ٦ ص ٤٦٠ : قرأ عاصم وابن عامر لفظ الآية الكريمة ﴿ يُستَى بَمَاءُ واحد ﴾ على معنى أنّ ذلك [ أي ما تقدّم ذكره ] .

وقرأ الباقون « تسقى » [بالتاء] أي تلك الجنان والنخيل تسقى بماء واحد . . والتأنيث أوجه . . .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة ظنيّة منا .

٢٥٠ . . . . . . . . . . . . خصائص الوحى المبين

عليه وآله وسلم: أنا وعليّ من شجرة واحدة والناس من أشجار شتىّ.

ويليه من الباب ايضاً بالإسناد المقدم قال: عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أنا شجرة وفاطمة حملها وعليّ لقاحها والحسن والحسين ثمرها والمحبّون لأهل البيت ورقها من الجنّة حقّا حقّا.

#### ١٩٤ ـ ومن مسند ابن حنبل:

في قـوله تعـالى : ﴿ إِخُوَانَاً عَلَىٰ سُرُر مُتَقَابِلَيْنَ ﴾ بـالإسناد المقـدّم قال :

حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدّثنا حسين بن محمّد الذّارع ، قال : حدّثنا يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل :

عن زيد بن أبي أوفى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله مسجده . . .

١٩٤ ـ رواه عبد الله بمغايرة في بعض الألفاظ وزيادة جمل في الحديث: ( ٢٠٧ ) من باب
 فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل ص ١٤٢ ، ط ١ .

وقد ذكر له الطباطبائي دام توفيقه في تعليقه مصادر وشواهد.

وراجع ما رواه ابن عساكر تحت الرقم : ( ١٤٨ ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام وما في تعليقاته : ج١، ص ١٢١ ط ٢.

فذكر عنه قصّة مواخاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه [ إلى أن قال : ] .

فقال عليّ - يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم - القد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري فإن كان هذا من سخط عليّ فلك العتبى والكرامة ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : والذي بعثني بالحقّ ما أخرّتك إلّا لنفسي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبي بعدي وأنت أخي ووارثي وأنت معي في قصري في الجنّة ومع ابنتي فاطمة وأنت أخي ورفيقي ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ إخواناً على سرر مُتقابلِين ﴾ المتحابين في الله ينظر بعضهم إلى بعض .

190 ـ ومن طريق الفقيه : أبي الحسن علي بن المغازلي الشافعي الواسطي بالإسناد المقدّم قال :

أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن عبد الله بن شوذب قال: حدّثني أبي قال: حدّثني محمد بن الحسين الزعفراني قال: حدّثني أبي خيثمة حدّثني نصر بن عليّ حدّثني عبد المؤمن بن عبادة

١٩٥ ـ والحديث رواه المصنّف أيضاً نقلاً عن ابن المغازلي في الفصل : (١٧) من كتاب
 العمدة ص ٨٥ .

والحديث قد سقط عن النسخة المطبوعة حديثاً عن النسخة اليمنيّة من مناقب ابن المغازلي .

۲۰۲ .... خصائص الوحى المبين

عن عمّار بن عمر (١)قال حدّثني يزيد بن معن حدّثني عبد الله بن شرحبيل ، عن رجل من قريش :

عن زيد بن أرقم (٢) قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إنّى مواخ بينكم كها آخا الله بين الملائكة ثم قال لعلي أنت أخي ورفيقي ثم تالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية : ﴿ إخواناً على سرر متقابلين ﴾ الأخلاء في الله ينظر بعضهم إلى بعض .

#### قال يحيى بن الحسن:

أعلم أنّ هذا الفصل قد جمع من الوحي العزيز أشياء كلّها توجب فقد النظير لمولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام والسّيادة وولاء الامة:

منها قوله سبحانه وتعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ الله قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقوىٰ ﴾ وهو الذي بعثه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم

<sup>(</sup>١) كذا في أصليّ من كتاب خصائص الوحى المبين وكتاب العمدة .

وفي الحسديث : ( ١٤٨ ) من ترجمة أمير المؤمنسين من تساريسخ دمشق : ج ١ ، ص ١٧٣ ، ط ٢ .

أنبأنا نصر بن عليّ الجهضمي أنبأنا عبد المؤمن بن عبّاد بن عمرو العبدي . .

<sup>(</sup>٢) كذا في أصلي كليهما، والظاهر انّه تصحيف من الناسخين ، والصواب « عن زيد بن أبي أوفى . . ».

لاستيفاء حق الله تعالى ممن كفر، وهو الذي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي صلى الله عليه وآله على تنزيله فقد استوى القتالان لأن منكر التنزيل جاحد لقبوله ومنكر التأويل جاحد لقبول العمل به وهذه منزلة لا يستحقها بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا من هو مستّحق للأمر بعده لأن استيفاء حقّ الله تعالى ممن عاند وجحد وكفر لا يكون إلا بيد رسوله أو من قام مقامه في وجوب الاقتداء والاتباع.

ومنها [قوله]: ﴿فَاسْتُوىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ ﴾ وإذا كان الإسلام به قد استوى على سوقه فقد قام مقام كلّ معجز للرّسول ومقام كلّ مجاهد بين يديه لأنّ طلب الإعجاز والجهاد لقيام الإسلام على سوقه وإذا كان ذلك حاصلاً بسيفه صلى الله عليه وآله وسلم فقد قام مقام ذلك كله ومن كان كذلك أحقّ بالإتباع.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي ﴾ وطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لعلي عليه السلام على حدّ طلب موسى عليه السلام لهارون عليه السلام ليدل بذلك

على انه مستحق منه من المنازل ما كان يستحقه هارون من موسى وهارون كان أخا موسى لأبيه وأمّه وكان نبيّاً وكان خليفته بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لاَنْهِ هِ هُرُونَ انجلُفْنِي فِي قَومِي ﴾ فأمير المؤمنين عليه السلام لم يكن أخا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه وأمّه وإنّما هي اخوة الدّين والاصطفاء وذلك معلوم لا يحتاج إلى دليل والنبّوة داخلة في جملة منازل هارون، وهارون مات قبل موسى

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن علياً عليه السلام يعيش بعده فاستثنى النبوة بقوله صلى الله عليه وآله في مواضع عدة: « أنت مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » لانه لو لم يستثن النبوة لتوهمت في جملة المنازل فصريح النسب مستثنى بالعرف، والنبوة مستثناة بلفظه صلى الله عليه وآله وسلم فبقي له منه صلى الله عليها وآلها ما نطق به الوحي العزيز ولم يدخل تحت استثناء العرف النسبي ولا تحت استثناء العرف النسبي ولا تحت استثناء العرف النسبي ولا تحت عليها صلى الله عليه وآله قوله وإليها أشار .

ومن ذلك انها من شجرة واحدة والنّاس من شجر شتّى وإذا كانا صلى الله عليها وآلها وسلم من شجرة واحدة فقد استويا في الخلقة إذ هما من شيء واحد واستويا في وجوب الطّاعة والولاء بدليل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا وليّكم الله ورسوله والّـذين آمنوا ﴾ الآية وقد تقدّم ذكر اختصاصها به عليه السلام، ومن كان مثله في وجوب ولاء الامّة ومثله في الخلقة من شيء واحد وجب ان يكون مثله في كلّ شيء إلّا فيها استثناه من النّبوة وفي هذا فقد النّظير له من ساير خلق الله تعالى.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ إِخُواناً علىٰ سُرْرٍ مُتَقَابِلْينَ ﴾ واذا كان عليه السلام أخا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدّنيا وهو أخوه في دار الأخرة ومنزلها في الجنّة واحد فقد ظهر فضله ووجب له من ولاء الأمة ما لمواخيه على حدّ سواءٍ إذ قد أوجب الله تعالى له من فرض الطّاعة ما أوجب لنفسه تعالى ولرسوله وفي هذا أدلّ دليل

على وجوب الولاء له بعد رسول الله فلينظر في ذلك من اراد النجاة .

أخوالمصطفى في الوحي أنت وفي الهدى شبيه و من يبغى خلافك ما حل وصاحبه الأدنى مدى العمر عاجل وصاحبه يـوم القيامـة احل

## الفصل الخامس والعشرون

في قـوله تعـالى : ﴿ هٰذَانِ خَصْمُـانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهُم ﴾ [ ١٩ / الحج : ٢٢ ].

وفي قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُ وْدِهُم ذُرِّيَتَهُمْ ﴾ [ ١٧٢ / الأعراف : ٧ ] .

وفي قوله تعالى : ﴿ فَانَّ الله هُوَ مَوْلاًه وجبريل وصَالِح ٱلْمُؤْمِيِينَ ﴾ [ ٤ / التحريم : ٦٦ ] .

وفي قـوله تعـالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنْينَ وَالْمُؤْمِنْاتِ بِغَـيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ ﴾ [ ٥٨ / الأحزاب : ٣٣ ] .

### ١٩٦ ـ من طريق أبي نعيم:

في قوله تعالى : ﴿ هٰذَانَ خَصَمُانَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهُم ﴾ بالإسناد المقدّم قال

حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن حبلة (١)قال: حدَّثنا محمد بن

۱۹۶ \_ للحديث \_ وما يليه \_ أسانيد ومصادر كثيرة أكثرها مذكورة في تفسير الآية الكريمـة تحت الرقم ؛ ( ۵۳۲) وما بعده من كتاب شواهد التنزيل: ج١ ، ص ٣٨٦ ط ١ .

وفي الحديث: ( ٣٩ ) وتعليقه من كتاب النور المشتعل ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>١) كذا في أصلي ، ولم يتيَّسر لي عاجلًا التحقيق حول ترجمة الرجل ، وأظنَّ أنَّـه مصحَّف =

۲۵۸ . . . . . . . . . . . . . . خصائص الوحي المبين

إسحاق التَّقفي قال: حدَّثنا أحمد بن منيع قال حدَّثنا هشيم، قال: حدَّثنا أبو هاشم عن أبي مجلز:

عن قيس بن عباد عن عليّ عليه السلام قال: أنا أوّل من يَجْنُوْا للخصومة بين يدي الله عزّ وجلّ [ و ] فينا نزلت هذه الآية في مبارزتي يوم بدر ﴿ هٰذان خَصْمَان اختصموا في ربّهم ﴾ الآية .

### ۱۹۷ ـ ومن تفسير الثعلبي :

في قوله تعالى : ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربّهم ﴾ بالإسناد المقدم قال الثعلبي: اختلف المفسرون في هذين الخصمين من هما فروى قيس بن عباد أنّ أبا ذر الغفّاري رضي الله عنه كان يقسم بالله تعالى ان هذه الآية نزلت في ستّ نفر من قريش بارزوا يوم بدر عليّ بن أبي طالب عليه السلام وحمزة بن عبد المطلب عليه السلام وعبيدة بن الحارث رضي الله عنه ، وعتبة وشَيْبَة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة .

قـال : وقال عـليّ عليه السلام : إنّي أوّل من يجثـو للخصومـة يوم القيامة بين يدي الله عزّ وجلّ .

وإلى هذا القول ذهب هلال بن يساف وعطا بن يسار.

<sup>=</sup> عن « حبابة » فراجع كتب التراجم وترجمة أحمد بن محمّد بن عبيد الله المعروف بابن حبابة تحت الرقم : ( ٣٤١٤ ) من تاريخ بغداد : ج ٥ ص ٥٣ .

۱۹۸ ـ ومن الجزء الثاني : من كتاب الفردوس لابن شيرويه الدّيلمي في باب اللّام بالإسناد [المتقدّم] قال :

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس متى سمي علي امير المؤمنين ما أنكروا فضله سمي أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد قال الله عز وجل : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهُمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ قالت الملائكة : بلى فقال تبارك وتعالى : ﴿ أَنَا رَبُّكُمْ وَحُمّد نبيّكم وعلى أميركم ﴾ .

# ١٩٩ \_ ومن طريق الحافظ أبي نعيم:

في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَ الله هُـوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية [ ٤ / من سورة التحريم : ٦٦ ] بالإسناد المقدّم قال :

حدّثنا أحمد بن جعفر النّسائي قال: حدّثنا محمد بن جرير قال: حدّثنا الحُسَين بن الحكم (١) قال حدثنا حسين - يعني ابن حسن - قال: حدّثنا حفص بن راشد عن يونس بن أرقم عن إبراهيم بنحبان

<sup>19.</sup> ورواه أيضاً عن كتاب الفردوس السّيد هاشم البحراني رفع الله مقامه في الحديث الأخير من تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان : ج ٢ ص ٥١.

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب وهو الحسين بن الحكم الحبري والحديث موجود في تفسير سورة التحريم تحت الرقم : (٤٧) من تفسيره الورق ٣١ / أ / وفي ط ١ ، ص ٨٦ .

۲۲۰ خصائص الوحى المبين

عن أمّ جعفر بنت عبد الله بن جعفر ، عن أسماء بنت عُمَيس قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقرأ هذه الآية : ﴿ فَإِنْ تَظٰاهَرَا عليه فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمنينَ ﴾ قال : صالح المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام (١).

## ٢٠٠ ـ ومن طريق أبي نعيم :

[ في قوله تعالى ] : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنْينَ وَالْمُؤْمِنَات بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا ﴾ بالإسناد المقدّم قال : حدّثنا أبو أحمد يوسف بن عبد الله وأحمد بن أبي عمران قالا : حدّثنا عبد الخالق بن محمّد بن الحسن بن مرزوق قال : حدّثنا عبد لله بن ثابت قال : حدّثنى أبي قال حدّثنا مرزوق قال : حدّثنا عبد لله بن ثابت قال : حدّثنى أبي قال حدّثنا

<sup>(</sup>١) ورواه بسنده عن أبي نعيم الحموئي في الباب : (٦٧) من كتاب فـرائد السمـطين ج ١ ، ص ٣٦٣ ط ٢ .

ورواه أيضاً بسنده عنه فرات بن إبـراهيم الكوفي في تفسـير الآية الكـريمة من تفسيـره ص ١٨٥ ، ط ١ .

ورواه أيضاً بسنده عنـه القاضي أبـو الحسين النصيبي محمّـد بن عثمان كـما رواه عنهما وعن غيرهما الحافظ الحسكاني في تفسير الآية الكريمة في كتاب شواهد التنزيـل : ج ٢ ص ٢٥٧ وما حولها .

٢٠٠ ـ والحديث رواه الحافظ الحسكاني مع شواهد في تفسير الآية الكريمة تحت الرقم :
 ( ٧٧٥ ) من كتاب شواهد التنزيل : ج ٢ ص ٩٣ ط ١.

وأيضاً يجد الـطالب شواهـد أخر للحـديث تحت الرقم : (٥٢) وتعليقـه من كتاب النور المشتعل ص ١٨١ .

الهذيل عن مقاتل بن سليمان في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤذُوْنَ الْمُؤْمِنْيِنَ وَاللَّهُ مِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْها مبيناً ﴾ المؤمنين وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْها مبيناً ﴾ نزلت في عليّ بن أبي طالب عليه السلام وذلك أنّ نفراً من المنّافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه (١).

### قال يحي بن الحسن:

اعلم أنّ هذا الفصل قد جمع أشياء من الوحي العزيز كلُّها توجب عدم النّظير لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام

منها قوله تعالى : ﴿ هٰذَان خصمان اختصموا في ربّهم ﴾ فقد مدحه الله تعالى بذلك غاية المدحة بدليل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله يُحبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبْيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ [ ٤ / الصف : ١٦ ] وهي خاصة به دون غيره ومن حصلت له محبّة الله تعالى فقد فاز بأمر لا يدانيه فيه غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو مختص بمحبة الله تعالى زيادة على سائر خلقه تعالى .

ومنها قول عالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم مِنْ ظُهُ ورِهِمْ ذُرِيّتَهُم ﴾ وفسر ذلك بأنّ الله تعالى قال للملائكة : ألست بربّكم ؟ فقالت الملائكة بلى فقال تبارك وتعالى : وأنا ربّكم ومحمّد نبيّكم وعليّ أميركم وذلك قبل أن يخلق أحد من بني آدم لأنّه قال : وآدم بين

<sup>(</sup>١) هـذا آخـر احاديث الكتاب المذكورة في أصلي المطبوع وقد قـال المصنف في مقدّمة الكتاب ـ مُتّصلًا بالفصل الأوّل ص ١٣ ـ فذلك مآتا طريق وطريقان .

الرَّوح والجسد وإذا كان [عليّ] عليه السلام قد سمي بامير المؤمنين قبل خلق بني آدم واختصّ بالإمارة على الملائكة قبل بني آدم فقد وجب له ولاء الأمّة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث قرن تعالى ذكره بذكره وذكر رسوله ولهذا ما لا مزيد عليه في الاجتباء ولا نظير له في الاصطفاء إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فقد قرنه تعالى [ بنفسه وبأمين الوحي جبرئيل عليه السلام ] في نصرة رسوله صلى الله عليه وآله بقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيهِ فَإِنَّ الله هُو مَولاً وُحِبْرِيْلُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ ﴾ فوجب له ولاء الأمّة بعد نبيّها لموضع وجوب الاقتداء بالصَّالحين بدليل قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَنْ يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهْدِي إِلّا أَنْ يُهْدِي فَمْ الْكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [ ٣٥ / يونس : ١٠].

وقد قرن الله تعالى مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلى الله عليه وآله بنفسه في وجوب الطاعة وفي وجوب نصرة رسوله في مواضع عدّة وكلّ ذلك جعله سبحانه تنبيهاً على وجوب اتبّاعه دون من لم يحصل له هذه المنازل العَليّة فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الرَّكوة وَهُمْ راكِعُون ﴾ وقد تقدّم ذكر اختصاصها به عليه السلام في الرُّكوة وَهُمْ راكِعُون ﴾ وقد تقدّم ذكر اختصاصها به عليه السلام في أوّل هذا الكتاب فهذا في وجوب الطاعة .

وفي النصرة قول عنالى : ﴿ فَإِنْ تَظَاهَـرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هُوَ مَـوْلاًهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمَنْينَ ﴾ معناه : ناصره .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي حَسْبُكَ الله وَمَنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْينَ ﴾ وهي خاصّة به وقد تقدم ذكر ذلك .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في الشّهادة بتصديق النبّوة بقوله جلّ وعلا : ﴿ قُلْ كَفْى بِالله شَهْيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ﴾ وقد تقدّم ذكر اختصاصها به عليه السلام .

ومن ذلك ايضاً في وجوب الطّاعة قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ﴾ وقد تقدّم القول في ذكر جواب سؤالهم وهو قولم : بعثنا على شهادة أن لا إله إلّا الله وعلى الإقرار بنبوّتك وعلى الولاية لعليّ بن أبي طالب عليه السلام.

وهذا مما لا يدانيه فيه ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل سوى سيّد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن من بعث الله تعلى أنبياء السّابقين لمحمد صلى الله عليه وآله على ولايته كان حقيقاً فقد النظير.

وقرنه تعالى بذكره جلّ وعلا في الأنتقام من اعدائه والنصرة والتأييد لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَيدُكَ بِنَصرِهِ وَبِالْمُؤْمِنْينَ ﴾ وقد تقدّم ذكر اختصاصها به عليه السلام .

وقرنه تعالى بذكره جلّ وعلا في الأنتقام من أعدائه تعالى بقوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ وأراد تعالى [أنّه ينتقم منهم] بعليّ عليه السلام وقد تقدّم ذكر اختصاصها به عليه السلام.

وقرنه الله تعالى بنبيّه صلى الله عليه وآلـه وسلم في الهذايـة بقولـه تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد ﴾ .

وقرنه تعالى بنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم في كونه على بيّنة من ربّه بقوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِنْ رَبّهِ وَيَتْلُوهُ شاهد منه ﴾ فقرنه تعالى به في البيّنة ولم يفرّده عنه بل قال تعالى : ﴿ وَيَتْلُوه شاهدُ مِنْهُ ﴾ فلذلك جَاز للنبّي صلى الله عليه وآله وسلم ان يقول عليّ مني وأنا من عليّ وقد تقدم ذكر اختصاصها به عليه السلام .

وقرنه تعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في السّلام عليه بقوله تعالى : ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ آلِ يُاسِينَ ﴾ وقد تقدّم ذكر اختصاصها به عليه السلام فيجب على كلّ ذي دين وعقل أن ينظر في ذلك من قرن الله تعالى ذكره بذكره في هذه المواطن العليّة الجليلة الّتي كلّ واحد منها توجب له ولاء الأمّة ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وقرنه برسوله صلى الله عليه وآله وسلّم

\_ ومن كان بهذه المنازل عدم نظيره ووجب تفرده وثبت له من ولاء الأمّة ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا عمدة للمستبصر وعدّة للمستنصر.

قال يحيى بن الحسن قد وفينا بما وعدنا في صدر هذا الكتاب من ذكر أنواعه وفنونه وابنًا عن غرائب مضمونه ولنا فيه كلام حنّكته تجارب التكرار وأحكمته مآرب النهار يستعذب مستمعه الإعادة له وإن

مل ، ويستحلى قارؤه الإطالة له إذا قل ، رتقه أبهر من الحجيج وفتقه أزهر من الخليج بأغراض الحكم أبصر ولأغراض الكلم استر ولذوي الاقتداء أنصر ولذوي الاعتداء أقهر ولوجوه الضّلال وأبصاره ألبر وأحسر من قدح الزّناد وأنور، ومن نور الرَّياض أنظر ومن نشر الأذفر أعطر وانشر قد اتقد جرّ براعته وانتقد كسب بضاعته وافتقد مثل صناعته والتأم عازب شواهده وايتلف شارد مقاصده وابتكر فريده ونشر وديده وحذرف وليده وطفق زنادا للمتقدّين وزادا للمهتدين وقلت ادتحالاً:

جاهدت فيك بقولي واللسان له لا يهتدي السيف في طرق البيان فالقول تخدمه الأسياف لامعة للولا اللسان لما سلّ الحسام فكن بها منقذي في يوم مطلّعي

والحمد لله رب العالمين (١) .

فضل على السيف في الغفران للحوب الى نهج اللسان ولا سمر الأنابيب في الحرب ما بين معطوف ومضروب ولا التق الجموع على الجرد السلاهيب والناس ما بين محبوب ومجبوب

<sup>(</sup>۱) قال محمّد باقر المحمودي: قد أخذنا النسخة التي نشرناها عن النسخة التي طبعت في إيران في العام: (۱۳۱۱) الهجري ولم يكن بمتناولي وسائل التحقيق حين ما حقّقتها وكانت الأيام حرجة علينا لاضطرام نار الحرب وانسداد طريق الإياب والذهاب وإغلاق أبواب المكاتب وذلك في شهر جمادى الأولى من سنة (۱٤٠٤) وكان المتصدي للطباعة قد خالف موعده ولم يدفع إلينا بروفات الكتاب في أيّام الهدوء والأمن فحققت كثيراً من تصحيفاتها وأثبت كثيراً ممّا كان حذف منها أخذاً مما لدي من كتبي المنشورة ، وبقيت موارد قليلة على حالها لفقد وسائل التحقيق عندي حين تصدّينا لنشرها ، ولعلّ الله أن يوفقنا للتحقيق الكامل في الطبعة الثانية وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .



### فهرس مواضيع كتاب خصائص الوحي المبين

ص ٥ \_ مقدمة المحقق .

ص ١٧ \_ مقدّمة المؤلف.

ص ٣٥ - الفصل الأول نزول قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا وَلَيِّكُم الله ورسوله واللَّذِينَ آمنوا اللَّذِينَ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ في شأن عليّ عليه السلام حينها تصدّق بخاتمه وهو راكع في صلاته ، وفيه عشرون حديثاً .

ص ٥٣ - الفصل الثاني في نزول قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلَغُ مَا أَنْهُا الرَّسُولُ بِلَغُ مَا أَنْهُا اللَّهُ مِن ربك . . ﴾ وقوله تعالى : ﴿ سال سائلُ بعذابُ واقع ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وإني لغفّار لمن تـاب وآمن وعمل صـالحاً ثم اهتدى ﴾ حول ولاية الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام .

ص ٤٧- الفصل الثالث في نزول قوله تعالى ؛ ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي . . ﴾ وقوله تعالى : ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ حول الموهبة الكبرى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام .

ص ٥٣ - الفصل الرابع في نزول آية التطهير في عصمة أهل البيت وقداسة نفوسهم ونزاحة ساحتهم عن الدناءة والدناسة وهم على وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام خاصة.

وفي بيان رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم أن بيت علي وفاطمة عليها السلام من أفاضل البيوت التي مدحها الله تعالى في قوله: ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . . . ﴾ .

ص ٦٧ الفصل الخامس في ترفيع الله تعالى شأن أهل البيت وجعل مودتهم أجر رسالة نبيه بقوله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا الموّدة في القربيٰ ﴾ وبقوله عظم شأنه ـ برواية الصحابي العظيم عبد الله بن مسعود ـ : ﴿ إِنَّ اصطفىٰ آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران . . . . . . . .

ص ٥٥ الفصل السادس في تبيين الله تعالى مفادات علي عليه السلام في سبيل الله ورسوله وسبقه جميع الناس في تلبية دعوة الله ورسوله وتقدير الله تعالى ورسوله إياه على ذلك وإنزال الله في مدحه قوله: ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله .. ﴾ ونصب رسول الله إياه خليفةً ووصياً له عندما دعا أهله وعشيرته الى الإيمان بالله ولم يجبه أحد منهم غير علي عليه السلام بعد نزول قولسه تعالى : ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ .

ص ٨٥ الفصل السابع في ذكر آيات من القرآن الكريم نزلت في

فخامة شأن علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أو دلت على عصمتهم وهي قوله تعالى : ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ إهدنا الصّراط المستقيم ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وتلقَّى آدم من ربَّه كلمات فتاب عليه ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ جَاعِلُكُ لَلْنَاسُ إِمَاماً . . ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنُوْا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُهُمْ الرَّحْمَانُ وُدًا ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الذِّينِ لَا يَؤْمُنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطُ لناكبونَ ﴾ .

ص ١٠٣ الفصل الثامن في الأثار الدالة الصريحة في نزول الآيات التالية في عظمة مقام علي عليه السلام عند الله ورسوله ، والآيات هي قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مَنْذُرُ وَلَكُلُّ قُومُ هَادَ ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيَّنَةٍ مِنَ رَبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي خُن القَوْل ﴾ .

ص ١١٣ الفصل التاسع في النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: ﴿ والسابقون ﴾ وقوله تعالى: ﴿ والسابقون السابقون ﴾ الأوّلون . . ﴾ بأنّ سابق هذه الأمة الى الايمان بالله ورسوله هو علىّ بن أبي طالب عليه السلام .

وفي نزول قوله تعالى : ﴿ أَجِعلتم سقاية الحاجّ وعمارة

المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله . . ﴾ في شأن علي عليه السلام وتصديقه لما تفاخر العباس وشيبة بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وافتخر على عليه السلام بسبقه الى الإيمان والجهاد في سبيل الله .

وفي أن المراد من قوله تعالى : ﴿ كمشكاة فيها مصباح . . ﴾ هم المعصومون من آل محمد عليهم السلام .

ص ١٢١ الفصل العاشر في الأحاديث الواردة حول معالى أمير المؤمنين علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿ ويهديكم صراطاً مستقياً ﴾.

وفي تفسير قوله عزّ وجلّ : ﴿ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ﴾ .

وقوله عزَّ شأنه : ﴿ وأذان من الله ورسوله الى الناس يـوم الحج الأكبر ﴾.

وقوله عظم برهانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقد موابين يدي نجواكم صدقة ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ ثم لُتُسْأَلُنَّ يومئذ عن النعيم ﴾ .

وقوله جلّت عظمته : ﴿ قـل هو القـادر على أن يبعث عليكم عذاباً . . ﴾ .

ص ١٣٧ الفصل الحادي عشر فيها ورد في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا نَذُهُبُنُّ بِكُ فَإِنَّا مِنْهُمُ مِنْتُقْمُونَ ﴾ من تهديد الله تعالى المنافقين والكفار بالانتقام منهم بعليّ عليه السلام .

وفيها ورد في تفسير قبوله عزّ وجلّ : ﴿ واسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمان آلهةً يُعْبَدُون ﴾ من أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمّا اجتمع بالرسل سألهم على ما بعثهم ؟ قالوا : على شهادة أن لا إله إلّا الله ، وعلى ألإقرار بنبوتك والولاية لعليّ بن ابي طالب!!.

وفيها ورد بطرق كثيرة في تفسير قوله تعالى : ﴿ وتعيها أذن واعية ﴾ في أنّ عليًا عليه السلام هو الأذن الواعية لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

ص ١٤٣ الفصل الثاني عشر في إنزال الله تعالى سورة الدهر في شأن أهل البيت عليهم السلام .

وفي نزول قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسقاً ﴾ في شأن سيّد العترة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام .

ص ١٥٢ الفصل الثالث عشر في نزول قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا ضَرِبَ ابْنُ مُرْيُمُ مَنُ لَا إِذَا قُوْمُكَ منه يصدّون ﴾ في علق منزلة علي عليه السلام .

وفي أنه وأهل بيته هم المراد من قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ الله السَّلْمِينَ آمَنُـوْا منكم وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليستخلفنهم في الأرض ﴾ .

ص ١٦٠ الفصل الرابع عشر في أنّ عليّاً عليه السلام هو الممدوح والمقصود من قوله تعالى : ﴿ وَاللَّذِي جَاء بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ .

وهـو المعنيّ من قول عـزّ وجلّ : ﴿ هُـوَ الذي أَيَّـدكَ بِنَصْـرِهُ وَبِالمُؤْمنِينَ ﴾

وانه هو المراد من قوله عظم شأنه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ حَسْبُكَ اللَّهِ وَمَن اتَّبِعَكَ مِن المؤمنين ﴾ .

ص ١٦٥ الفصل الخامس عشر في الآثار الدالة على أنّ علياً وأولاده هم حبل الله المعنيون من قوله تعالى : ﴿ فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ﴾ وأنه عليه السلام هو وشيعته المطمئنون القلوب الذين أرادهم الله من قوله : ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾.

ص ١٦٩ الفصل السادس عشر فيها ورد في تفسير قوله تعالى : 
﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه ﴾ وقوله عزّ وجلّ :
﴿ والذين آمَنُوْا بِالله ورُسُلهِ أولئك هم الصدّيقون ﴾ في نزولها في عليّ عليه السلام أو أنّ عليّاً من أكمل الأفراد الذين يراد من الآيتين الكريمتين .

ص ۱۷۷ الفصل السابع عشر في نـزول قولـه تعالى : ﴿ الـذين ينفقون أمواهم بالليل والنّهار سـرّاً وعلانيـةً فلَهُمْ أَجْرُهم عنـد ربّهم ولا هم يحزنون ﴾ في عليّ عليـه السلام لمّا تصدّق بـدرهم ليـلاً وبـدرهم نهاراً وبـدرهم سـرّاً وبـدرهم علانـة .

ص ١٨٠ الفصل الثامن عشر في الآثار الواردة الدالة على أنّ الله تعالى في جميع المواضع التي شرّف المؤمنين فيها في القرآن الكريم.

بخطاب : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُـوا ﴾ أراد منه تشريف علي من باب إرادة أفضل أفراد العام وأكملها عند إطلاقه .

وفي النصوص المتواترة بين المسلمين الدالة على وجوب الصلاة على آل النبي عند الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تلك النصوص صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا أنزل الله عليه قوله: ﴿ إِنْ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلمّوا تسليماً ﴾.

ص ١٨٧ الفصل التاسع عشر في نزول الآيات الستّ التالية في عليّ وأهل بيته عليهم السلام ولكن في بعضها أرادهم الله تعالى منها على نحو التأويل أو إرادة أفضل أفراد العام أو المطلق منه ، والآيات هي قوله تعالى : ﴿ مرج البحرين يلتقيان ﴾ . وقوله عزّ وجلّ : ﴿ سَلام على آل ياسين ﴾ .

وقوله عظم شأنه: ﴿ أُولئك الله المتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾.

وقوله جل وعلا: ﴿ أُولئنك حزب الله أَلَا إِنَّ حَـزَبِ الله هُمَ المفلحون ﴾.

وقوله جلّت عظمته : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَرَّقُوا دَيْنِهُم وَكَانُوا شَيْعاً ﴾.

ص ١٩٧ الفصل العشرون في أنّ حبّ عليّ هو الحسنة التي من جاء بها أدخله الله الجنة وهو المراد من قولـه تبارك وتعـالى : ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها ، ومن جاء بالسيئة فكبّت وجوههم في النار ﴾ وأنّ المراد بالسيئة هي بغضه عليه السلام :

وَأَنَّ عَلَيَّاً عَلَيْهِ السلام هو الذي كفى الله بسببه المؤمنين القتال وأنزل في هذا المعنى قوله عز وجل : ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال . . . ﴾.

ص ٢٠٣ الفصل الحادي والعشرون في الخصائص العلوية الواردة في تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ عُلَّمْنَا مَنْسَطِقً الطّير . . ﴾.

وفي قوله عزَّ شأنه : ﴿ يُومَ لَا يَخْـزِي اللهُ النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُـوا مِعْهُ . . ﴾ .

وفي قوله جلّ جلاله : ﴿ إِنَّ الذِّينِ آمنُوا وعَمِلُوا الصَّالحُـاتِ أُولَنْكَ هُمْ خَيْرُ البريّة ﴾.

ص ٢٠٩ الفصل الثاني والعشرون في أنّ عليّاً والمعصومون من ولده هم أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بالرجوع إليهم والسؤال عنهم في قوله جل وعلا : ﴿ فاسألوا أَهْلَ الذِكْرِ . . . ﴾ . وفي أنّ قوله تعالى : ﴿ هو الذي خلق من الماء بشراً فجعَلَهُ نَسَباً وصِهْراً ﴾ نزلت في النبي وعليّ صلى الله عليها وعلى آلها .

وفي أنّ عليّاً عليه السلام هو المتفرّد من بين جميع الصحابة والأنصار بامتثال قول عزّ وجلّ : ﴿ يَا أَيّها الذّين آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرّسول فَقدِمُوا بَيْنَ يَدَي نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ وأنّ جميع الصحابة والأنصار غير عليّ هم الملومون والموبخون بقوله

تعالى: ﴿ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدمُوْا بَيْنَ يَدَي نَجُواكُمْ صَدَقَاتَ ﴾؟!.

وفي أنّ عليّاً عليه السلام من أكمل أفراد المؤمنين العاملين الموصّين بالحقّ والصبر الذين نزل في مدحهم قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الذين آمَنُوْا وعَمِلُوا الصّالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا بالصّبر ﴾.

وفي أنّ جميع المؤمنين في الجنّة يستظِلُون بغصن من أغصان شجرة على المسمات بـ ﴿ طُوْبِ ﴾ المذكورة في قوله تعالى : ﴿ الذين آمنُوا وَعَمِلُو الصّالحات طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مآبٍ ﴾ .

ص ٢١٧ الفصل الثالث والعشرون في أنّ عليّاً عليه السلام هو المراد بالصادقين الذين أمر الله المؤمنين بالكينونة معهم في قوله جلّ وعلا: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِتَّقُوا الله وكُونُوا مَعَ الصَّادقين ﴾.

وفي أنّ في النبيّ وعلي عليها السلام أسزل الله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة وآتُوا الزّكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ وأنّه لم يسبقها أحد ولا قارنها أحد في الركوع لله تعالى وأنّها أوّل من صلى وركع .

ص ۲۲۱ الفصل الرابع والعشرون في المفاخر العلويّة السامية الراقية التي شرحها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أو المستفادة مما ورد في تفسير قوله تعالى : ﴿ أُولئِكَ اللّهِ يَنَ امتَحَنَ الله قلوبهم للتقوى ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِه . . . ﴾ . وقوله عظم برهانه : ﴿ واجعل لِي وَزِيْراً مِن أَهْلِي ﴾ . وقوله جلّ جلاله : ﴿ وَجَنّاتٌ مِن أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَخِيْلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحِد ﴾ .

وفي قبوله عمّ نبواله : ﴿ وَنَـزَعْنَا مَـا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِـلٍ إِخْواناً عَلىٰ سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ﴾ .

ص ٢٣٦ الفصل الخامس والعشرون في بيان نزول قوله تعالى : ﴿ هذان خَصْمَانِ اختَصُموا في ربّهم . . . ﴾ في علي وحمزة وعُبيدة عليهم السلام وقرنائهم من الكفار .

وفي أنّ عليّاً عليه السلام سميّ أمير المؤمنين وآدم بين السوح والجسد .

وفي أنّ عليّاً عليه السلام هو الذي قرنه الله بنفسه وبأمين وَحْيه جبرئيل والملائكة في تهديد المنافقين والذين آذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل في ذلك ﴿ وإن تظاهَرا عليه فإنّ الله هو مَوْلاهُ وجِبْريلُ وصالِحُ المُؤْمِنِينَ والمَلائِكةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴾.

وفي أنّ عليّاً هو الذي ندد الله تعالى الذين كانوا يؤذونه وأنزل في ذلك قوله تعالى شأنه: ﴿ إِنّ اللّذِين يؤذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُم الله في اللّدُنيا والآخرة وأعَدَّ لَهُمْ عنذَاباً أَلِيهاً ، والذّين يُؤذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ بِغَيْر مَا اكْتَسَبُوا فَقدِ احْتَملُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾.